verted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

مِصْرِالعربية في مِجال لناريخ

تاگیف أحمد مسنبن القرنی عبل لحفیظ فرغلی القربی





ڪتب قومية

# مضالع تبين في مجال لناريخ

تاليف أحمصنين القرني عبالخفظ فرغلى لقرني



## مراجع

## الكتاب

١٣ ـ دراسات للقومية العربية

للاستاذ محمود مصطفى ۱ ــ الأدب العربى وتاريخه للأستاذين زكى سعد وأحمد يوسف ٢ \_ أرض المجد للاستاذ سعاد ماعر ٣ ــ الازهر اثر وثقافة للاصبهاني ٤ ــ الاغاني ابن ایاس بدائع الزهور لأحمد أمين وآخرين ٦ ــ تاريخ الادب العربي للدكتور عبد القادر حاتم ٧ ــ الجمهورية العربية المتحدة ٨ \_ حسن المحاضرة في اخبار مصر لجلال الدين السيوطي والقاهرة ٩ \_ الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ١٠ ـ الحكم والأمشال عند القدماء للاستاذ محرم كمال المصريين ۱۱ ـ دائرة معارف الشعب ١٢ ـ الدر المنثور في طبقات ربات الخدور

زينب بنت على بن حسن

محمد خزبك

عباس محمود العقاد في للمقريزي لابن هشام للقلقشندي

> الدكتور جمال الدين الرمادى عبد القادر حمزة

الدكتور سعيد عبد الفتاح

د · عزت عبد الكريم و د · البطريق الرئيس جمال الناصر

للدكتور طه حسين وآخرين احمد حسنين القرنى انور السادات نجيب محفوظ

زكى سعد واحمد يوسف دكتورة سيده الكاشف حسن جوهر

عبد الرحمن بن خلدون السيخ حسن العدوى ابن فضل الله العمرى الدكتور طه حسين وآخرين

محمود شاكر فيعدد خاص من المقتطف

١٤ ــ سعد زغلول
 ١٥ ــ السلوك لمعرفة دول الملوك

١٦ ــ السيرة النبوية

١٧ \_ صبح الأعشى

۱۸ \_ صــورة من كفاح الشــعب العربى

۱۹ ـ على هامش التــاريخ المصرى القديم

۲۰ ـ الظاهر بيبرس

۲۱ ـ تاریخ العالم العربی فی العصر الحدیث

٢٢ \_ فلسفة الثورة

۲۳ ـ فصـــول مختــارة من كتب التاريخ

٢٤ \_ قصة الطب عند العرب

٢٥ ــ قصة الوحدة العربية

٢٦ \_ كفاح طيبة

۲۷ \_ مصر

۲۸ \_ عصر في فجر الاسلام

٢٩ ـ مصر الحالدة

٣٠ ــ مقدمة ابن خلدون

٣١ \_ مشارق الانوار

٣٢ \_ مسألك الابصار

٣٣ ـ المفصل في الادب العربي

۳۶ - المتنبى

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

٣٥ \_ الميثاق ٣٦ \_ المجتمع العربي ومناهض\_\_\_ة للدكتور ابراهيم العدوى الشعوبية جمال عبد النساصر ٣٧ \_ مجمــوعة خطب الـرئيس ٣٨ \_ النجــوم الزاهرة في ملوك لابن تفری بردی مصر والقاهرة ٣٩ ـ نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري ٤٠ \_ نظرات في الايديولوجيــة غالب عبد الرزاق العربية ابراهيم البساطي ٤١ \_ وحدة العرب ترجمة مصطفى الزرابي. ٤٢ \_ قرة النفوس والعيون بسيرة ماتوسط من القرون ورفاء ة الطيطاوي



#### فاتحة الكتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

وبه نستعين في عرض هذا السكتاب الذي لا نبغي به سردا تاريخيا ، ولكنه صدى لتلك الانتفاضات التحررية التي تظهر في اجزاء كثيرة من الوطن العربي ، ونراها في موقف مصر منها ، ومؤازرتها غير المحدودة لها ، وتشجيعها للاحرار في كل مكان ، وبسط رعايتها للمناضلين في طريق العزة والكرامة ، مما جعلها بيلا شك بي قلعبة للإبطال ، وكعبة للأحرار ، وقاعدة تنطلق منها اشعاعات الحرية والاستقلال ، ويتزود منها ، ويهتدى بهديها المناضلون في كل مكان مما أوحى الى شاعر عربي حديث أن يقول :

الشرق تاج ، ومصر منه درته والشرق جيش ومصر حامل العلم

هیهات تطرف فیها عین زائرها بغیر ذی أدب ، أو غیر ذی شمم

أحنى على الحر من أم على ولد فالحر في مصر كالورقاء في الحرم

المؤلفان



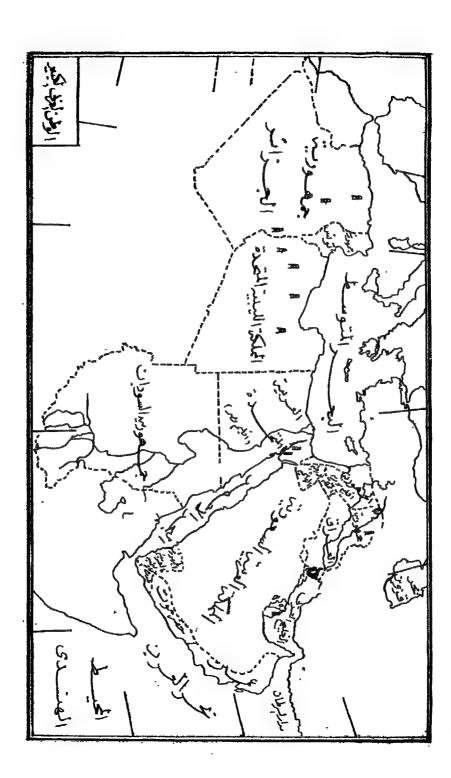



#### العرب أمة واحده

كان من الكلمات الخالدات ما سبجله رائد العروبة الرئيس جمال عبد الناصر يوم ميلاد الجمهورية العربية المتحدة اذ قال:

- « ان تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة هو نفسه »
- « تاريخ دمشق في خطوطه العريضة ٠ وقد تختلف »
  - « التفاصيل ولكن المعالم البارزة هي نفس المعالم »
    - « نفس الدول ، نفس الغزاة ، نفس الملوك »
      - « نفس الابطال ، ونفس الشهداء »

وقد قام الوزير الاديب العالم الدكتور عبد القادر حاتم بتفصيل مركز لما أجمل السيد الرئيس جمال ، ونحن نستعير هنا مختارات مما كتب السيد نائب رئيس الوزراء لتكون بمثابة مدخل لكتابنا :

قال الدكتور عبد القادر حاتم: (١)

تلك هي كلمة الحق نطق بها الرئيس جمال عبد الناصر يوم ميلاد

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « الجمهورية العربية المتحدة » رقم ٥٢ من سلسلة كتب سياسية الني تنشرها الدار الفومية للطباعة والنشر .

الجمهورية العربية المنحدة ، وهي تنطوى على تاريخ نابض ، وعلى واقع ملموس ٠٠

جمال عبد الناصر خرج من بين صفوف الشعب المصرى يحمل بين مديه آلام الماضى ، وجراح السنين ، ويسمستجمع فى ذهنه تاريخ وطنه العربى ، ومجد أسلافه وحضارتهم ، وينظر فى حسرة وألم عبر الماضى علا بجد الاحقوفا عد ضيعت ، وقيما قد أهدرت ، وأوطانا قد سلبت ، وأرزاها قد نهبت .

بذكر جمال عبد الناصر ، ولم ينس شعب مصر ، كيف كانت مصر ملاذ الحلافة الهاربة من الغزو التترى الذى اجتاح بغداد ، وأعمل فيها معاول الهدم والتخريب •

وتدكر جمال عبد الناصر ، ولم ينس شعب مصر ، كيف خاضت مصر وسوريا معارك الصليب الذي تستر خلفه الاستعمار الغربي الطامع في السرق المؤء بالخيرات ، والمواد الاولية ، والبترول •

تذكر جمال عبد الناصر كيف دهم الاستعمار التركى الوطن العربى وساع فيه الفوضى والحراب ، رأى كيف ألهب جباة الضرائب ظهور آبائنا واجدادنا فتركوا الارض للوالى التركى يفسمها بين كلاب الصيد من الجند الانكسارية المرتزقة ، رأى كيف انتزع السلطان سليم الصناع المهرة ، واصحاب الحرف الاكفاء من القاهرة الى استانبول ، فخرب القاهرة وعمر استانبول ، وأى كيف عم الظلم ، وديس العدل وحرم اهل الوظن العربى من حراته ، وهم أصحاب الحق فيه ،

وتذكر جمال عبد الناصر كيف قامت مصر تنتقم لنفسها وتئسار للعرب و بحاول أن تسترد وطنا مسلوبا ، وحقوقا مغتصبة ، وكيف دق الجبس العربي بيد مضرجة ابواب استانبول في قوة وعنف ٠٠ ورأى كيف سد بومئذ صفوف الاستعمار ذعر وهلع ، وكيف انتاب القراصنة رعب رحوف ، عنادوا فيما بينهم، ودفوا طبول التآمر والفتنة ليئدوا تلك القوة انوليدة ، وليطعوا ذلك النور الذي يوشك أن ينبئق فيبدد ما حاق بالعالم العربي من ظلمات مخيفة ، وخطوب مدليمة ، وكان ان تغلبت الكثرة الظالمة على الغوة الوليدة ، وتراجم الفجر ليتوارى بين اكمام الظلام الى حين ٠

وتذكر جمال عبد الناصر كيف جاءت الحملة الفرنسية تمنى نفسها بملك عريض ، ودولة لاتغيب عنها الشمس ، لـكن الـكفاح العربى فى القاهرة وفى الشام خيب آمال الغزاة، وقلم أظافر مطامعهم • فنابليون قاهر

أوربا ، وأمير الغزاة ولى وجهه شطر الشام فاستعصت عليه ، وارتد الى القاهرة فلم يهنأ فيها بمقام فرحل عنها يطوى جوانحه على أحلام ماتت وهى ما تزال جنينا ، ثم لحق به خلفاؤه يجرون أذيال الحيبة والهزيمة ،

تذكر جمال عبد الناصر كيف مضى الكفاح العربي في خط مستقيم، وحلقات متصلة ، كل حلقة تمهد لأختها -

رأى جمال عبد الناصر كيف يتبدد التراث الانساني العريق ، وكيف تندثر المعالم التي قاومت الزمن وغالبت الايام ٠

وتذكر جمال عبد الناصر كيف اصطلح الاستعمار الغربى على الشرق العربى واقتسمه فيما بينه كالتركة التى لا وارث لها ، ولم تشفع لهذا الشرق حروبه الى جانب الغرب ، وحشد موارده المادية والبشرية ليكتب له النصر • تذكر اتفاق سايكس ـ بيكو (١) الذى اقام وسط الشعب المصرى الواحد ، والامة العربية المتحدة ، حدودا مصطنعة ، وحواجز وهمية ليعزل الاخوة ، ويفرق الاشقاء ويحول دون انطلاق المارد العملاق •

تذكر جمال عبد الناصر ، وتذكر ، وتذكر ، كيف راح يؤمم مرافق بلده ، ويستغل خيرات وطنه ، وتذكر كيف طاش يومها حلم الاستعمار وضرب الشعب المصرى بلا هوادة ولا رحمة ، وتذكر كيف كان ايمانه ببلده وبقوميته ايمانا قويا راسخا تحطمت عليه نصال الغزو ، وارتدت دونه امواج العدوان العارمة ،

تذكر جمال عبد الناصر هذا ، ولم ينس النسعب المصرى كيف انتفضت ، حينذاك ، الروح العربية في كل بقعة من بقاع العالم العربي ، وكيف هب السعب السورى على بكرة أبيه يشد أزرنا ويقاسمنا أعباء الكفاح على حساب رزقه وقوته ، وعلى حساب مصالحه وحياة ابنائه •

فالشعب السورى خاض مع الشعب المصرى معارك ، وخضعا معا لحكم واحد ٠٠ فمنذ الفتح الاسلامى يسير الشعبان جنبا الى جنب تحت راية واحدة ، حتى بعد ان مزقت الدولة العربية الكبرى الى دويلات ظلت

<sup>(</sup>۱) في ١٦ مايو سنة ١٩١٦ عقد اتفاق سرى بين بريطانيا وفرنسا على تقطيع اوصال البلاد العرببة ، وتقسيمها الى مناطق تفوذ بينها ، وسمى باسم المفاوضين اللذين ابرماه وهما مارك سايكس لبريطانى ، وجورج ببكو الفرنسى ، واعتمدته روسيا فيما بعد . ولذلك يسمى ايصا الاتفاق الانجليزى الفرنسى الروسى •

مصر وسوريا تحت الحكم الطولونى ، والاخشيدى ، والايوبى ، وتحمل الشعبان معا أعباء معارك الحروب الصليبية (١) •

أجل ان تاريخ القاهرة في خطوطه العريضة هو بنفسه تاريخ دمشق في خطوطه العريضة •

لقد عرض السيد الرئيس صورة مجملة لتاريخ الوطن العربي في كفاحه ، وابرز السيد الوزير الملامح الرئيسية لتلك الصورة ، وحول تلك الصورة وهذا العرض يدور موضوع كتابنا .

أحمد حسنين القرني \_ عبد الحفيظ فرغلي القرني

 <sup>(</sup>١) ثبت من الوثائق الني كشف عنها في اطلال مدينة أوغاريت بجوار اللاذقية أن علاقة ود وسلام كانت وثيقة بين مصر وسوريا منذ الفرن الخامس عشر قبل الميلاد •

### مصر في مجال التاريخ

لم تحظ بلاد بعناية المؤرخين كما حظيت البلاد المصرية قديمسا وحديثا ، فقد أقبل عليها وفود الرحالة وجمسوع من الجوابين منذ اقدم العصور من مشارق الأرض ومغاربها ، وأمها كثير من المؤرخين ، والأدباء ، والفنيين ، والشعراء ، والعلماء في مختلف العصور والازمان ، وأرخوا لها . وذكروا محاسنها ، وسجلوا انطباعاتهم عنها بكل لسان ، وفي كل زمان ، لقد دون فيها كثير من الكتب مابين مطولة وموجزة ، وورد في شسأنها كثير من مأثور الشعر والنش ، مما اظهر فضلها ، وأبان عن محاسنها ، وجعلها درة في جبين الأمصار والأقطار .

وما كان ذلك كذلك الا لأنها تبوأت منذ أقدم العصور عرش الحضارة فقد كان العالم يحبو وهى عروس المدنية والرقى ، وفى الوقت الذى كانت فيه الدول تتطلع الى بصيص من نور المدنية والعرفان كانت هى قد بلغت أسمى ما تتطلع اليه دولة فى العالم من التقدم والحضارة ، ولقد ظلت على طول المدى مشرق نور ، ومركز اشعاع ، ومعقد رجاء ومحط آمال .

#### مصر قبل الاسلام بين العروبة والفرعونية ٠٠

تناول الفتح العربى كثيرة من بلاد الدنيا واخضعها لسلطان العرب المسلمين ، فلم تعربت المناطق التى تمثل الوطن العربى الذى ننادى به الآن من الخليج الى المحيط ، ولم لم تتعرب مناطق أخرى كفارس والهند ، والاندلس ؟ ولم اندثرت لغات أو تحولت الى آثار تاريخية

كالقبطية والعبرية والسريانية في حين ان لغات اخرى ظلت مع سلطان. العرب عليها محتفظة بوجودها وبمقوماتها ؟

ليس ذلك فى رأينا الا لجذور قديمة تربط بين العرب الفساتحين والدول التى استعصت على والدول التى استعصت على النعربب، ويعنينا من كل ذلك هنا أمر مصر أكثر مما يعنينا أمر غيرها •

لم ترتبط مصر بالعروبة منذ الفتح العربي فحسب ، ولكن يلوح لنا ان الرابطة كانت قائمة قبل هذا الفتح بعهود سحيقة ، وأزمان بعيدة ، ريذكر بعض قدامي المؤرخين ان « الهكسوس » أو « ملوك الرعاة » الذين. أغاروا على مصر وحكموها فترة من الزمان في العهد الفرعوني قدموا اليها من اليمن ، ويقرر يوسيفوس المؤرخ الاسرائيلي المتوفى في أواخر القرن الأول للميلاد نقلا عن مانيثون المؤرخ السكندرى أن هجرات عربية منلاحقة تمت على وادى النيل ، ومن هؤلاء المهاجرين الهكسوس وهم عرب. سماعم المصريون " شاسو " أي البدو ، وكانوا يتنقلون في صحراء مصر السَرقية ، واخيرا وصلوا الى الحكم ثم طردهم أحمس الأول سنة ١٧٣٠ قبل الميلاد ، ثم يقول ان هكسوس اصلها « هيك شاسو » أي ملوك البدو ··· وبذكر هيرودوت وبلينيوس أن الأقسام الشرقية من مصر ، وبخاصية المتصل منها بطور سيناء كانت مأهولة بفبائل عربية ، وأن العرب كانوا ينجرون مع مصر ، وسسهل رعمسيس الثالث ورعمسيس الرابع طرق. القوافل بين مصر والبلاد العربية • وسواء أطالت مدة بقائهم في البلاد أم قصرت فلابد أنهم تأثروا بها ، وأثروا فيها ، وتركوا اعقابا وأحفـــادا ، مِ كَانُوا عَامَلًا مِنْ عَوَامِلُ امْتَزَاجِ الدم الْعَرِبِي بِالدم المصرى منذ ذلك العهد انسحبق (١) • وقد يكون ذلك علة كوننا نرى بعض قدماء المؤرخين. بطلفون على فراعنة مصر اسماء عربيـــة متل مصعب ، والوليد (٢) . وما نحسب انهم ساقوا سل هذه التسمية اعتباطا ٠

وكتاب « قرة النفوس والعيون بسيرة ماتوسط من الفرون » الذى نرجمه عن الفرنسية الاستاذ مصطفى سيد احمد الزرابي وراجعه السيد. رفاعة الطهطاوى وطبع بمطبعة بولاق الاميرية سنة ١٢٦٢ قد جاء فيه ما يلى :

« في سنة ٦١٠ م دارت الحرب بين الفرس والروم ، واستطاع

<sup>(</sup>١) « قصة الطب عند العرب » لاحمد حسنين المرنى •

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب « بدائع الزهور في وقائع الدهور » لابن اياس ٠

الفرس ان يستولوا على مدينة انطاكية ودمشق ، تم تغلبوا على مدينه القدس وأعانهم على ذلك ستة وعشرون الفا من اليهود كانوا عازمين على اعادة دينهم الى هذه البقعة من الارض اللتى يعدونها ميراثا لهم عن سليمان وداود • ولما دخل اليهود والفرس تلك البقاع قتلوا من كان في مدينة القدس من النصارى ، واحرقوا قبر المسيح ، وهدموا الكنائس واخذوا الصليب ، واعلن كسرى في ثورة غضبه ونشوة انتصاره انه يربد اقامة دين المجوسية مكان المسيحية ، وكان لهذه الموقعة أثر في الجزيرة العربية وفي مصر •

أما فى الجزيرة العربية فان اليهود فيها فرحوا بانتصار الفرس لأنه يمكن لهم من بيت المقدس ، واما عباد الاوثان والنسار فقد فرحوا بهذا الانتصار للتقارب بينهم فى العقائد الدينية ، واما المسيحيون والمسلمون فى مصر والجزيرة العربية ـ وكان الاسلام ما زال فى أول امره ـ فقد حزنوا لذلك اشد الحزن ، وجاء القرآن الكريم يسرى عنهم بقوله فى سورة الروم : « الم ، غلبت الروم فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ، فى بضع سنين ، لله الأمر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله » .

واما اثره في مصر فان وصول الفرس الى بيت المقسدس أتاح لهم اجتياح مصر ، ثم انسابوا منها الى المغرب ٠٠

وقد اثبت التاريخ في كل أطواره مابين مصر وباقي أجزاء الوطن العربي من وحدة المصير ، فأن جاء العدوان من الشرق وتمكن من الشام فسرعان ما يتجه نحو مصر كما فعل الفرس والتتار ، وأن جاء العدوان من الغرب وتمكن من مصر فسرعان ما يتجه نحو الشام كما فعل الرومان وكما فعل نابليون ، لقد فهم الاسكندر المقدوني أهمية ما بين مصر والشام من ارتباط فلم بكتف باحتلال الشام ، ولم يقبل ما عرضه عليه داريوس الثالث ملك الفرس من تقديم احدى بناته لتكون زوجا له ، كما عرض عليه اقتسام الملك معه ، ولكن الاسكندر أبي كل ذلك وتابع سيره الى مصر وفتحها ، وبني مدينة الاسكندرية ،

والرومان كذلك خاضوا أشد الحروب ضراوة للاسستيلاء على مصر والشام •

والعرب المسلمون لما منحهم الاسلام تلك القوة التى طردوا بها الروم من الشام لم يقفوا عند هذا الحد بل قدموا الى مصر ، ثم اتجهوا الى الغرب العربى •

ولما هاجم التتار بغداد وخربوها ، وقضوا على معالم الحضارة فيها أرادوا بعد ذلك أن ينسابوا الى المغرب لولا أن تصدت لهم مصر واستطاعت ان تقى المدنية العالمية من بربريتهم .

ولم تغب حقيقة ما بين مصر والشام من ارتباط عن نابليون فانه ما كاد يدخل مصر حتى اتجه نحو الشام ·

هذه التجارب المتعددة التي مرت بها أجزاء الوطن العربي ، وهذه الآلام المستركة التي تحملوها عبر التاريخ ، والتي تدل على مبلغ ما بينهم من وحدة طبيعية هي التي أملت على الشاعر العربي الكبير أمير الشعراء احمد شوقي ان يقول:

قد قضى الله أن يؤلفنــــا الجر كلما أن بالعـــــراق جـــريح وعلينـــــا كما عليـــكم حديد

ح ، وأن نلتقى على أشـــجانه لمس الشرق جنبـــه فى عمانه تتنزى الليوث فى قضــــبانه

وهى التى أوحت كذلك الى الشاعر العربى المرحوم على الجارم ان يقول في الوطن العربي :

اذا عسددت راياته فهى راية فليست حدود الأرض تفصل بيننا تدوب حشاشات العواصم حسرة ولو صدعت فى سفح لبنان صخرة ولو بردى أنت لخطب ميساعه ولو مس رضوىعاصف الريح مرة أولئك أبنساء العروبة مالهم همو فى ظلل الحق جمع موحد

وان كثرت اوطانه فهى موطن لناالشرق حد ، والعروبة موقع اذا دميت من كف بغداد اصبع لدك ذرا الاهرام هذا التصليح لسالت بوادى النيل للنيل ادمع لبسلام انت له اكبادنا تتمزق عن الفضل منأى او عن الجد منزع وعند التقاء الرأى فرد مجمع

فالوطن العربى بين أجزائه وحدة من صنع القدر ، والعرب في كل مكان أمة واحدة ، وهذه كما يقول الرئيس جمال عبد الناصر في احدى خطمه :

« حقيقة مؤكدة لاينقضها دعوى مدع في الشرق ولا في الغرب ، فالمواطن في مصر اخو العربي في نجد ، وفي صنعاء ، وفي دمشق وبيروت، وفي الدر البيضاء من أقصى الغرب •

« أبونا واحد ، وان زعم من زعم اننا لآباء ، ووطننا واحد وان حاول الاستعمار بوسائله أن يجعلنا أوطانا ، وهدفنا في الحياة واحد ، وان جهل باحث في الشرق أو في الغرب ، وعمى أو تعامى عن الحقيقة الواضحة » •

#### من أبو العرب جميعا؟

أبو العرب جميعا اسماعيل بن ابراهيم عليهما السلام · واسماعيل من أم مصرية هي السيدة هاجر ، وهي من قرية مصرية كانت أمام الفرما ·

ويروى ان النبى صلى الله عليه وسهم قال: « اذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا فان لهم ذمة ورحما » وقيل: « لكم بهم نسها وصهرا » وسئل محمد بن مسهم عن الرحم فقيل له كانت هاجر أم اسماعيل منهم ، والعرب كلها من اسماعيل ، واسماعيل ابو العرب كلها ومنهم قحطان • وأما الصهر فذلك ان رسول الله صهل الله عليه وسلم اهديت اليه السيدة مارية القبطية فتزوج منها ، وأنجبت له ابنه ابراهيم الذي قبضه الله طفلا ، ومارية من قرية في الصعيد كانت تسمى حفن (١) •

واذا كانت الأصول والفروع قد ربطت ما بين مصر والعرب منذ ما قبل الاسلام ، واذا كان بعض العرب الذين استجابوا لدعوة النبى ودخلوا في الاسلام قد ارتادوا مصر متجرين في جاهليتهم ، وأحسوا بما يقرب بينهم وبين المصريين مثل عمرو بن العاص فهم لذلك قد أخذوا يزينون لعمر بن الخطاب ان يفتحها حتى استجاب ، وأوفد عمرا ليفتحها ، ورحب به المصريون ، واتفقوا معسه سرا على ان يعينوه على الرومان لا للخلاص من ظلم الرومان وقسوتهم فحسب ، ولكن ايضا استجابة لنداء صلة القربي التي عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ان بيننا وبينهم صهرا ونسبا .

وافسحت مصر صدرها للقبائل العربية التى وفدت اليها، وتم امتزاج العنصرين امتزاجا كاملا، وكملت عروبة مصر منسذ ذلك الحين السحيق بعد أن كانت قد بدأت قبل ذلك بكثير، والى هذه الحقسائق التاريخية يستند الرئيس جمال عبد الناصر فى كثير من خطبه وأحاديثه عن الوحدة العربية، فهو مثلا يقول فى خطاب له ألقاه على كبار علما اليمن فى ٢٥ ابريل سننة ١٩٦٤:

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية لابن حشمام - الجزء الاول ٠

« ۰۰۰ لم نكن نشعر اننا نحارب فى بلد غريب ابدا ۱۰۰ اننا نحارب فى بلد عربى ١٠٠ ثفى مصر تجدون عائلات وبلادا أتت من اليمن ومن شبه الجزيرة العربية واستقرت فى مصر ، وعندنا فى الصعيد هناك : بنى مر من قبائل مر ، وهناك بنى محمد ، وهناك بنى حسين ، وهناك بنى عدى ١٠٠ وهنانا نمثل بهذه الوحدة العربية الحقيقية ، لافرق بين بلد عربى وبلد عربى ، ولا فرق بين مواطن عربى ومواطن عربى ١٠٠٠ »

منذ سنة ١٩٢٩ بدأ الكشف عن آثار مدينة قديمة تسمى «أوغاريت» نجاور مدينة اللاذقية بسوريا • وبين أطلال هذه المدينة عثر المنقبون على مئات من الوثائق السياسية والادبية والدينية والاقتصادية ، ويستفاد منها أن علاقة ود وسلام كانت تقوم بين هذه المدينة وبين مصر القديمة من جانب ، وبينها وبين الحيئيين من جانب آخر ، وأنه قد كانت لها أبجدية تنكون من تلاثين حرفا بينها وبين أبجدية اللغة العربية شبه كبير مما فهم منه الأثريون والباحثون أن سكانها من أصل سامى ، وأن موطنهم الأول كان الجزيرة العربية ، وأنهم هاجروا في موجات الهجرة القديمة كما هاجر اخوة لهم الى مصر ، وأن هذا هو سر ظاهرة مابين أسلوب أوغاريت واسلوب مصر الفديمة في النحت والتماثيل ، وأن سر ما بينهما من صلات وثيقة في الأصول (١)

<sup>(</sup>١) افرأ في هذا المقال الاستاذ عبد القادر الريماوي بالعدد السابع من المجلد التالث عشر من مجله « فافلة الزيب » •

## مصر في معترك الاحداث

من القواعد التي استقرأها العلماء ان كل جنس تتفتح طبيعته على السلبية ، وتنأى عن الايجابية ، وتنعدم فيه خصائص المحافظة على بقائه حيث كان ، ويتقبل الاندماج مع واقعية الحياة ، ويذوب في التطور الفكرى والحياتي للآخرين دون ان يحفظ نوعيته الجنسية ٠٠٠ الجنس الذي يكون كذلك لا يمكن ان يكون عنصرا متفاعلا مع الحياة ، أو ان يكون جنسا مستقلا له خصائصه ومميزاته التي يمكن ان تكون مبررا لبقائه واسهامه في البناء الاجتماعي للمجموعة البشرية ٠٠٠

والطبيعة العربية) في مصر ليست كذلك ، فقد ارتبطت مع ارضها ارتباطا ونيقا ، وعملت على ادماج الجنس مع التطور الواقعي ، ولكنها حفظت خصائص الفرد في عناد ، فلم تقبل ان تذوب شخصيتها المستقلة معالافضل ، بل فرضت شخصيتها على الغالب ، ولم تفن شخصيتها فيه ، فبالرغم من تعاقب المتقلبين عليها ظلت محتفظة بخصائصها الاصلية (١) ،

ان مصر بما ميزها الله به من خصوبة الارض ، وكثرة الخيرات ، وجمال الطبيعة ، واعتدال المناخ ، والمهارة في الفن والعمل والتشييد والبناء ٠٠ بسبب هذه المميزات التي أسبغها الله عليها لم تخل من طمع الطامعين فيها ، ورغبة المستعمرين في أن ينالوا منها ، ويسمتغلوا خبراتها ، ويسرقوا منها حضارتها ، ويجعلوها دولة تابعة لهم ، أو دائرة في فلكهم ٠٠٠

انظر كتاب « نظرات في الايديولوجية العربيه » للاستاذ غالب عبد الرازق - سلسلة
 كنب قوميه •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

ولكنها ظلت صامدة في وجوه الغزاة ، رافعة راية العزة والكرامة • ولم يتمكنوا من التأثير فيها ، ولكنها هي التي أثرت فيهم ، ومع أنهم رفعوا رايتهم عليها حينا من الدهر فانهم عجزوا عن التغلب عليها ، واذا كان المصريون بحكم القوة وفعل الظروف قد آثروا التسليم أحيانا فانهم مم يستسلموا أبدا ، وقد أحسن السيد الرئيس جمال عبد الناصر التعبير عن ذلك اذ يقول : « نحن نسالم ولا نستسلم » •

لم يستطع مستعمر أيا كانت قوته أو سلطانه أو دهاؤه ومكره أن يمكن لنفسه في مصر ، فما يكاد يشعر أنه تمكن حتى يجد نفسه أمام ثورة عارمة سدت عليه منافذ الأمل ، وأرغمته على الفرار من الديار ، والحروج منها يجر وراءه أذيال الحراب والعار . . .

لقد تعرضت مصر في أقدم عصورها لغزو الهكسوس أو الرعاة الذين وفدوا اليها من الشرق والذين تضاربت الآراء في أصلهم ومنبتهم وبها فيهم من جفاء وغلظة تمكنوا من أن يقيموا لأنفسهم حكما في ربوع البلاد المصرية ، وحملوا حكما طيبة على الفررار الى بسلاده النوبة ٠٠٠ ولكن مالبث المسارد المصرى أن هب من غفوته وأذاق هؤلاء المستعمرين صنوفا من التنكيل والتعذيب ، وطردهم من البلاد شر طردة ، وأثبت شعب مصر اسمه بذلك في سجل الخلود ، اذ كانت أول دولة في التاريخ هيت لمقاومة المستعمر ، والوقوف في وجه أغراضه ، والحيلولة بينه وبين أهدافه الحبيثة ، لقد كانت تستطيع ان ترحب بهم اخسوة مواطنين ، ولكنها ترفضهم مستعمرين أو فاتحين ،

وكما قضت على الهكسوس فى أيام أحمس الاول والثانى والثالث وقفت كذلك فى وجه هجوم عنيف قام به حلفاء من شعوب جنوبى أوربا وجزر البحر الابيض المتوسط أيام رعمسيس الثالث فى الأسرة العشرين ، وتمكن الشعب المصرى من مقاومة هذا العدوان والقضاء عليه والتخلص من آثاره ٠٠٠

## تا مر الصليبيين على مصر العربية

يقولون « ان الامور بخواتيمها » يعنون بذلك ان النتائج المترتبة على عمل ما هى التي يعول عليها للحكم على مدى ما أحرزه هذا العمل من نجاح أو اخفاق • والحروب الصليبية التي حشد لها المستعمرون الغربيون ماوسعهم من جنود وأسلحة وأمتعة ، واشترك فيها الملوك والأمراء بأنفسهم ليرفعوا من الروح المعنوية في نفوس جنودهم ، وثابرها على ذلك عسدة قرون • • • هذه الحروب التي خاضها الاستعمار بضراوة واستماتة قسه منيت بالهزيمة المنكرة والاخفاق المزرى بعد الجهود الجيارة التي بذلها الدخلاء وصنائعهم ، وانتهت بطرد الصليبين طردا تاما من الشام ومصر ، وبعودة الأرض الطيبة الى أصحابها •

تلك الهزيمة الشنعاء التي منى بها المستعمرون الصليبيون قد تكون لها أسباب متعددة ، ولكن مهما تعددت تلك الأسباب فيجب ألا يعزب عن بالنا أن من بينها سببا رئيسيا هو وعي الشسعب العربي ، ذلك الوعي الذي سما على كل أساليب الدس والوقيعة والتفرقة التي جهد الفربيون الطامعون في نشرها بين ربوع الوطن العربي المستهدف للاخطار ٠٠ نعم ان الصليبيين نجحوا احيانا في احداث ثغرات في الصف العربي ، وتمكنوا من التفرقة بين الاخوة بأن خوفوا بعض الحكام من بعض ، وأثاروا بعضهم على بعض ، غبر أن ذلك لم يستطع الثبات أمام ايمان العرب بوحسدة الهدف ، لأنها وحدة تستمد كيانها من شعور الايمان بالله ، ومن شعور الايمان بالله ، ومن شعور الايمان بالحق ٠

لفد 'سنطاع العمليبيون مثلا اغراء الصالح اسماعيل صاحب دمشق. بالانفسام اليهم ، وخوفوه من اخوته المصريين ، وما زالوا به حتى تآمر معيم على غزو مصر ( ١٢٤٠ – ١٢٢٤م) واعد جيشا من أهل الشام وسار به مع جيس الصليبيين ليغزوا أرض النيل ، ولكن حدثت المفاجأة التي اذهلت عذا الحاكم الخائن ، وأذهلت الصليبيين الذين استدرجوه ، ذلك أن جيس العربى الشسامى لم تكد تلوح له غزة ، ولم يكد يرى أمامه اخونه ،ى الجيس العربى المصرى حتى انفض من حول هذا الحاكم الخائن لعروبته وانضم الى الجيش العربى المكافح عن حرية الوطن ، والمدافع عى الارض الحرام ، ، وانساقت عساكر الشام الى عساكر مصر طائعة ، ومالوا جميعا على الفرنج فهزموهم » (۱) .

ولعلك ترى فى هذا الحادث ملامح مما جرى ويجرى الآن فى اليمن اذ يقوم بعض الحكام الذين باءوا أنفسهم للشيطان كحاكم بيحان بارسال بعض قواتهم لضرب التوار ، الأحرار الذين يجاهدون فى سبيل حق النسعب اليمنى العربى فى الحرية والكرامة ، ولكن تلك القوات التى برسلها حليف الشيطان تابى ان تضرب اخاها العربى الحر ، بل تنضم اليه ، وتؤازره ، وتكون له لا عليه ،

ان السعب العربى فى مصر ، والشعوب العربية فى كل مكان - ( اذا استنينا بعض ذوى النفوس المريضة من طبقة الحسكام ) - هذه الشعوب العربية كانت تسير دائما فى تيار الوحدة ، وكما يهدأ التيار حينا ، وينسط احيانا بفعل تقلبات الجو ، كذلك تبدو تلك الوحدة عبر التاريخ فانرة حينا ونشيطة أحيانا ، وسواء أكان هذا التيار نابعا من الفرات وممندا أنى النيل كما حدت خلال القرن الشانى عشر ، أم كان نابعا من النيل وممتدا الى الفرات كما هو الواقع الآن فالذى يعنينا هو أن الوحدة مانلة فى الاذهان ، ونابعة من قلب الوطن العربى ، وليست نزوة طارئة ، ولا نسيئا مدخولا أو مفروضا على العرب فى حلف أو معاهدة لا تبغى الا خدمة اغراض الأجنبى وتنفيذ مشروعاته الخبيئة ، وكل وحدة تنبع من الخسمر ، وتحقق أهدافها مهما تكن العقبات التى تعترض سبيلها ،

ان في الحروب الصليبية لعبرة أي عبرة ، وان فيها لدرسا أي درس .

١١، كـەات ، السلوك لمعرفه الملوك ، للمقريزى ، و « النجوم الزاهرة » لابن نغرى بردى .٠

فيها عبرة لبعض المارقين من أبناء الشعب العربي ممن يشترون الضلالة بالهدى ، والعذاب بالمغفرة ، ويبيعون أنفسهم لعدوهم وعدو وطنهم ، وفيها درس لمن تستذلهم شهوات السيطرة ، وتغويهم مظاهر القوة فيسيطرون على غيرهم ، ويحسبون انهم أولو قوة وبأس شديد ، وانهم بقوتهم وبأسهم سينتصرون ، ثم لا يلبثون أن يجدوا أنفسهم قد خدعوا وغلبوا « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، » .

ومكان العبرة ، وموضع الدرس فى الحروب الصليبية ٠٠ هو ذلك التوافق النسديد بين أجزاء الوطن العربى الكبير ، وتلك الاستجابة السريعة التى أحس بها كل عضو من أعضاء ذنك الجسد نحو الأعضاء الآخرى فيه ، علم تكد جيوش الصليبين تستقر فى الشام حتى خرجت جيوش العراق لمنازلة هؤلاء الغزاة المعتدين ، ولم يكد ١٠٠ الصليبيون يتحركون صوب مصر حتى نرى جيوش الشام تسارع الى الذود عنها ١٠٠ نم نرى صلاح الدين الايوبى حين ثبتت أقدامه فى مصر قد عمد الى تسخير جميع مواردها وطاقاتها لطرد الصليبين من الشام ، ولما تحرك أرناط حاكم الكرك فى البحر الاحمر يقصد تهديد مكة المكرمة وبيت الله الحرام فيها شيدت السفن فى مصر ، وحملت أجزاء على ظهور الجمال الى البحر فيها شيدت السفن فى مصر ، وحملت أجزاء على ظهور الجمال الى البحر الأحمر لدرء الخطر عن الأرض المطهرة ، ولما جاءت الى القاهرة أخبار تفيد ان لويس التاسع عشر ملك فرنسا قد نزل سنة ١٥٧٠ على رأس جيش بلاحتلال تونس اتخذت فى مصر اجراءات سريعة لدفع عادية البغاة (١) ٠

, أليس هذا الذي حدث في أثناء الحروب الصليبية دليلا قويا واضحا على أصالة الوحدة بين الشعوب العربية في كل مكان ؟ أليس هذا دليللا على أن الشعب العربي كله يحس باحساس واحد ، ويتحرك نحو هدف واحد ؟ ٠٠ « ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون » ٠٠

عند مجىء الحصلة الصليبية الأولى الى الشام سنة ١٠٩٧ « كانت مصر دولة ضعيفة تحكمها خلافة منحلة ، ولا تشكل خطرا كبيرا على الصليبيين ، ولكنها بسرعة تحولت منذ سنة ١١٦٨ الى مركز للمقاومة الاسلامية في الشرق الأدنى ضد الخطر الصليبي ، وصارت القلعة المنيعة المتى خرجت منها جيوش الأيوبيين للقضاء على ذلك الخطر ، والمخزن الكبير الذي أمد زعماء حركة الجهاد بالموارد البشرية والمالية الضخمة اللازمة

<sup>(</sup>١) انظر كتاب « الحركة الصليبية » للدكتور سعيد عبد العناح عاشور الجزَّء الأول ·

لتنفيذ مشروعاتهم ضد الصليبين ، والقلعة الحصينة التى نفذت منها جيوش الأيوبين ثم الماليك لتقضى فى النهاية على البناء الذى أقامه الصليبيون وسط محيطاسلامى واسع غريب عنهم، وهم دخلاء عليه ١٠٥ واذا تأملنا وضع اسرائيل اليوم حق لنا أن نقول ٠٠ ما أشعبه الليلة بالبارحة ، واذا كانت المقدمات المتشابهة توصل الى نتائج متشابهة ، جاز لنا أن نقول ١٠ ن غدا لناظره قريب ٠

<sup>(</sup>١) انظر كناب الحركة الصليبية للدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور ــ الجزء الثاني •

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب الحركة الصليبيه للدكتور سعيد عبد النماح عاشور ص ١١١٢ وما بعدما-

#### درس في الوحدة العربية

#### من الغزو التتاري • •

كان الغزو التتارى نكبة كبرى على العالم العربى خاصة، وعلى العالم الاسلامى عامة ، ١٠ كان نكبة على العلم والأدب والفن ، راحت ضحية له مكتبة بغداد التى كانت أغنى مكتبة فى العالم بذخائر الكتب من علمية وأدبية وفلسفية : الكتب التى حفل العصر العباسى بتأليفها وترجمتها ، والتى قيل فى بعضها أن المأمون كان يرسل الوفود لجمع ذخائر كتب اليونان والرومان ويعطى كل مترجم مجيد وزن كتابه ذهبا ١٠ هذه المكتبة قضى عليها حرقا واغراقا ٠

هــذا الغــزو البربرى على ما فيــه من شرور كان مظهرا من مظاهر الوحدة العربيــة ، وآية من آيات القوميــة العربية ، ونحن هنــا نعرض صــفحة من تاريخ هــذه الحرب نستخلصها ممــا كتب الدكتور ســعيد عبد الفتاح عاشور (١). •

قدم هولاكو التتارى الى غربى آسيا لفتح غرب ايران والشام ومصر، هبلاد الروم وكان متزوجا من سيدة مسيحية نسطورية متعصبة وذات نفوذ عليه ، وأمه كانت كذلك نسطورية لهذا كان متعصبا للمسيحيين من نساطرة ويعاقبة وأرمن ، وكان شديد الوطأة على المسلمين عامة ، والعرب منهم خاصة ، وأوقع الهزيمة بكل من قصد اليه من حكام اليلاد ،

<sup>(</sup>١) كتاب « الحركة الصليبية » •

وطلب من الخليفة المتعصم بالله العباسي ( ١٢٤٢ – ١٢٥٨م ) الاعتراف بسيادة المغول فأبي ، ولهذا أعلن هولاكو الحرب عليه •

وفى نوفمبر سنة ١٢٥٧ بدأ غزو المغول للعراق ، وفى سنة ١٢٥٨ التقت الجيوش المغولية بجيش الخليفة العباسى شرقى بغداد ، وتمت الغلبة الساحقة للمغول اذ فر الخليفة العباسى وجيشه فكان المغول أسرع اليهم من نرارهم، ففتكوا بالجيش وقتلوا الخليفة وكما يقول أبو الفداء دام القتل والنهب فى بغداد نحو أربعين يوما، وبعد أن فرغوا من نهب المدينة أشعلوا فيها النار ، وكان من أفدح ما نكبت به بغداد ضياع مكتبتها التى كانت أغنى مكتبة فى العالم بذخائر الآداب والعلوم والفنون ، واستطيرت قلوب حكام مختلف بلاد الشرق العربى ، وتساقطوا بين يدى هولاكو فى فزع يعلنون له ولاءهم وخضوعهم ، ويرحبون به ، ممكرهين ، فى بلادهم وحيثما حل فى مكان أشاع القتل والسلب والنهب فى الرعايا المسلمين دون المسيحيين من النساطرة واليعاقبة والأرمن ، أما المسيحيون من غير دون المسيحيين من النساطرة واليعاقبة والأرمن ، أما المسيحيون من غير هؤلاء فكان نصيبهم نصيب المسلمين .

سقطت في يده بغداد التي طالما قاومت البيزنطيين في القرن العاشر. وصمدت للصليبيين في القرن الثاني عشر ، ولكنها تهاوت أمام المغول •

أخذت حصون الشام تستسلم حصنا في اثر حصن ، وفر ملك. دمشق ، وخرج وفد من أعيانها وقابلوا هولاكو وسلموه مفاتيح أبواب المدينة ، وحملوا اليه أنواع التحف والهدايا ، وبذلك استطاع المغول فتح بلاد الشام الاسلامية في أسابيع « ولم يبق خارج حكمهم في الجانب الشرقي الا الديار المصرية ، والحجاز ، واليمن » (١) .

وقام هولاكو وهو فى بلاد الشام بارسال انذار الى السلطان قطز فى مصر يطلب منه الاستسلام ، ويفول له فى رسالته : « ٠٠٠ وقد سمعتم أننا فتحنا البلاد ، وطهرنا الأرض من الفساد ، وقتلنا معظم العباد • فعليكم بالهرب وعلينا الطلب • فأى أرض تؤويكم ؟ وأى طريق ينجيكم ؟ وأى بلاد تحميكم ؟ فما من سيوفنا خلاص ، ولا من مهابتنا مناص • • » (٢) •

استقر رأى المساليك على المقاومة فقتلوا رسل هولاكو ، وعلقوا رءوسهم على باب زويلة، ووصل المغول في غاراتهم الى غزة والخليل فقتلوا، وأسروا ، وسلبوا ٠٠٠

<sup>(</sup>١) و النجوم الزاهرة ، الجزء السابع •

<sup>(</sup>٢) انظر كناب « السلوك لمعرفة دول الملوك » للمقريزي •

وفى أواخر يوليه سنة ١٢٦٠ كان السلطان قطز قد أتم استعداداته ٠٠ فتحركت قواته الى غزة بقيادة الأمير بيبرس البندقدارى ، وقد تمكن من دخول غزة والسيطرة عليها ٠

أحدث هذا الانتصار المبدئي رد فعل عند العرب في كافة المدن الشامية التي خضعت للمغول وعملائهم من النساطرة والميعاقبة والأرمن فثاروا ضلد المغتصبين والعملاء ، وهجموا على دورهم ونهبوها ولكن قطز » أمن الصليبين وسالهم، وسار حتى التقى بالمغول عند قرية « عين جالوت » وفي الثالث من سبتمبر سنة ١٢٦٠ دارت المعركة الحالدة التي أثبتت اثباتا قاطعا أن مصر قلب العروبة النابض ، وحارس حرية الوطن العربي اليقظ ٠

ويروى المقريزى أن جيش قطز قد اضطرب فى أول المعركة ، واذا قطز يلقى بخوذته عن رأسه ، ويصرخ بأعلى صوته « وا اسلاماه » ثم حمل بنفسه على العدو ٠٠٠ وبذلك تم القضاء على المغول ، وولوا الادبار بغير نظام (١) ٠

ان المغول لو أنهم تمكنوا من مصر لأنسابوا الى المغرب ، والى غرب أوربا ، ولقضوا على معالم الحضارة فى كل مكان يقع تحت وطأتهم كما فعلوا فى بغداد ، ولكن مصر وقت الوطن العربى ، ووقت العالم الاسلامي، ووقت الحضارة الانسانية كلها من حؤلاء المعتدين ١٠٠ ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب ، أو القى السمع وهو شهيد ٠

<sup>(</sup>١) كتاب « النجوم الزاهرة » وانظر كتاب « ارض المجد » للاستاذ احمد يوسف •

#### مكانة مصر العلمية قديما

كما أثبتت مصر جلدا ، وصلابة ، وقوة عزيمة في الحروب أثبتت أيضا مكانتها العلمية بما كان لها من قوة في ميادين العلم والعرفان تصدرت بها العالم وأثبتت بها وجودها التاريخي ، لقد كان للعبقرية المصرية القديمة آثار مشهودة تنطق بها تلك الآثار الخالدة المتبثة في ربوع الوادى ، وفي أغلب عواصم العالم ،

ألم تزر مفبرة أو معبدا من مقابر أو معابد قدماء المصريين ؟ أن لم نكن فد فعلت فاسأل من زارها يحدثك عن الألوان البارعة التى تمت بها نعوشها ، وكيف تبدو وكأنما نزل عنها الطلاء لتوه على رغم آلاف السنين التى عاشنها ؛ أليس ذلك يدل على مبلغ ما وصلوا اليه من دراية علمية وفنية ؛

وتلك الاجساد المحنطة التي اعجزت البلي آلاف السينين أليست دليلا على مبلغ ماوصلوا اليه من براعة في الطب والكيمياء ؟

ألا يكفى لاظهار مكانتها العلمية قديما أنها أول بلد فى العالم عرف نظام الجامعات فأقامت جامعة عين شمس منذ أكثر من ستة آلاف عام ، وكان مقرها عين شمس أو «أون» كما كانت تسمى فى المصرية القديمة(١) ثم ألم يتحدث التاريخ عن أن هده الجامعة قد أمها طلاب العلم من كافة أنحاء العالم ، فأفاد منها الاغريق واستمدوا منها قواعد الفلسفة التى

<sup>(</sup>١) انظر كناب « على هامش الناريخ المصرى الفديم ، لعبد القادر حمزة •

عرفوا بها ولقد كانت هذه الجامعة ملحقة بمعبد الشمس الذي بقيت من آثاره و المسلة ، القائمة الآن بضاحية المطرية ، والتي تعرف باسم مسلة فرعون .

وفبل ميلاد المسيح بنحو خمسة قرون أنشئت جامعة أخرى هي جامعة الاسكندرية وكان الراغب في الالتحاق بهذه الجامعة أو تلك يجب أن يجتاز امتحانا عسيرا لمعرفة مدى قدرته وكفايته، ولابد من هذا الامتحان أيا كان شأن المتقدم ، وأيا كانت شهرته العلمية ، حتى فيثاغورس وأشهر واضعى قواعد الرياضة » لم يستثن من هذا الامتحان على رغم ما عرف عنه من البراعة وسعة العلم • وكان ممن وفدوا اليها وتتلمذوا على أساتذتها الفليسوف اليوناني و أفلاطون » ولم يغادرها الا بعد أن نشبت حرب كورنثية بين اسبرطة وأثينا سنة ١٣٩٥ قم وناصر « نفريتس » ملك مصر السفلي اسبرطة ضد أثينا وكان علماء مصر يومئذ موضع كل تكريم وتقدير ، اعترف لهم بالفضل كل قاص ودان •

وكما كانت مصر سابقة فى انشاء الجامعات كانت سباقة كذلك الى انشاء المكتبات العامة ، فانشأت أول مكتبة سجلها تاريخ العالم ، وهى مكتبة مصر بجامعة عين شمس وكان يتردد عليها الراغبون فى الاستزادة من العلم ، وتلاها انشاء مكتبة الاسكندرية التى أحرقت وتجنى مؤرخو الغرب المعادون للعرب على عمرو بن العاص فنسبوا الحريق اليه وهو منه براء كما أثبت المنصفون من العلماء والمحققين •

لقد سبق المصريون غيرهم الى معرفة كثير من العملوم والفنون ، واكتنماه أسرارها نظرية كانت أم علمية ، وهم أول شمعب عرف التقويم واستخدمه (١) ، واتقنوا الطب والفلك ، وبرعوا في الجراحة والكيمياء ، والصيدلة ، وكشفوا عن المعادن وجلبوها من شتى البلاد واحسمنوا تصنيعها والانتفاع بها ، واهتدوا الى التوحيد ، والى الايمان بالآخرة ، وأوصوا بالأخلاق الحميدة والسلوك الطيب في الحياة ،

وخبت جذوة النشاط العلمى فى ظل الاحتلال الرومانى ، ولكن ظلت لمصر خصائصها حتى تسلمها الفتح الاسلامى ، فسارت فى الركب العربى الصريح ، فلما سقطت بغداد فى يد التتار وسقطت الأندلس فى يد الاسبانين لم يجد علماء هذين الموطنين ملجأ لهم الا مصر فاقبلوا اليها مهاجرين ، وأفسحت لهم صدرها ، ورحب بهم علماؤها وأخذوا

 <sup>(</sup>۱) انظر كتاب « على هامش الباريخ المصرى » لعبد القادر حمزه ــ المرجع السابق •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

يعملون على تعويض الكتب التى ضاعت هنا وهناك فعكفوا على التأليف ، وأنتجوا كنيرا من أمهات الكتب الادبية والعلمية والتاريخية مما تزخر به المكتبة العربية اليوم .

لقد كانت مصر ، وما زالت ، مكان هجرة للعلماء وللمصلحين المضطهدين من كل بلد عربى كابن خلدون فى العصور المتوسطة ، والسيد عبد الرحمن الكواكبى ، والسيد جمال الدين الافغانى فى العصور الحديثة ، وانك لترى فى الاسكندرية أسماء خالدة لكثيرين من أبناء المغرب العربى المذين وفدوا الى مصر وخلدت أسماؤهم فيها مثل : سيدى جابر ، وسيدى بشر ، وسيدى المرسى أبوالعباس ، • وما أكثر من لجئوا اليها فى العصر الحديث فأوسعت لهم صدرها ، ووفرت لهم المكانات العيش فيها ، واعانتهم على مواصلة الكفاح لصالح أوطانهم ومواطنيهم ، لا غاية لها من ذلك الا القيام بواجبها كقلب للعروبة •

## التقدم العمراني في مصر قديما

التقدم العمرانى فى البلاد المصرية قديما ليس فى حاجة الى دليل يثبته ، أو برهان يؤيده ، وكفى أن نتأمل ما دار وما يدور الآن فى أكثر عواصم العالم من دعوة حارة للاسهام فى انقاذ آثار النوبة الخالدة التى أصبحت تهددها مياه السد العالى ، ولولا مدلولها التاريخى العظيم ولولا شعور العالم بمدى فداحة الخسارة بفقدها ٠٠ لولا هـذا وذلك ما حفل علماء الآثار ورواد الثقافة فى كل بقعة من بقاع العالم بها ٠ وان العالم اذ يقدم فى سبيل انقاذها عشرات الملايين ليدل على أنها شىء يعتبر فقده خسارة لايمكن تعويضها ، وان مئات الملايين من الجنيهات تتدفق على مصر من أيدى السائحين الذين يفدون للاستمتاع برؤية ما خلف قدامى المصريين هذا الى أن علماء الآثار ما زالوا حتى اليوم يكشفون بين حين وآخر عن أثر جديد من الآثار المذهلة ٠

والقدامى والمحدثون يقولون ان عجائب الدنيا سبع مى : أهرام الجيزة ، والحدائق المعلقة فوق أسهوار بابل ، وتماثيل الآله زيوس ، وتمثل الشمس فى رودس ، ومعبد ديانا فى أفسهوس ، وضريح الملكة أرتمسيا ، ومنار الاسكندرية (١) وهناك من يجعل من العجائب السبع برج بيزا المائل ٠٠ وأيا كان عدد هذه العجائب فان من بينها أعجوبتين فى مصر وحدها هما . منار الاسكندرية الذى أنشىء سنة ٢٧٠ قبل الميلاد وظل

<sup>(</sup>١) تقول « دائرة معارف الشعب » في العدد ٤٣ صفحة ٩٥ « ولم يبق من هذه العجائب السبع سوى الأهرام » •

قائما قرابة ١٥٠٠ عام ، والاهرام التي تحدث الزمن ، وقاومت الفناء ٠ لم يأخذ الليل منها والنهار ســوى ما يأخذ النمل من أركان بهلان (١)

#### التقدم الزراعي:

ان أقدم مؤرخ طاف ودون تاربخا هو هيرودوت المعسروف باسم « أبى التاريخ » وحين تحدث عن مصر قال انهسا « هبة النيل » ولم يقل ذلك عبثا ، ولكن قاله لما وجده في أرضها من جنات وأعنساب ، وذرع ، ونخيل ، وأشجار طلعها كريم ، ولم يكن قد رأى أخصب أرضا ، والأنضر زرعا ، ولا أكثر تفننا في الزراعة مما رأى في مصر .

لقد عرفت مصر الزراعة منذ جرى فيها نهر النيل . ومنذ عاش فوقها الانسان ، وهى من أقدم الدول عراقة فى الزراعة عاشت لها ، وافتنت فيها .

وفلاحو مصر يعتبرون أقدم من استخدم المحاريث وآلات الرى ، وأول من حفر القنوات •

ويقول المؤرخون ان هذه الخطوة كانت هى الأولى التى هيأت للمدنية أن تظهر على وجه الارض • فالمدنية لم تطرأ على مصر ، أو لم تفد اليها من الحارج ولكنها بنت النيل وبنت مصر (٢) •

وتقدم الزراعة يصاحبه عادة تقدم تجارى واقتصادى ، اذ أن تقدم الزراعة يقتضى تصريف الفائض ، وتبادل السلع ، وابتداع العملة ، ونشوء الاسواق ، وقيام المدن التجارية • وحيث تتقدم الزراعة وتروج التجارة تقوم الصناعة ، وكل ذلك هو عناصر التقدم الاقتصادى الذي عاشته مصر من أقدم عصورها (٣) •

ان عدر ان لم تكن أقدم دول العالم حضارة وعمرانا ، فهى من أقدمها ، يصل عمرها الى ما يقرب من عشرة آلاف عام فى الحضارة والمدنية ، بل ان بعض المؤرخين يرجع بتاريخ حضارتها الى ما فوق عشرين ألف عام (٤) ، وكان يطلق عليها قديما اسم «كت » أى الأرض

<sup>(</sup>١) اسم جبل شامخ صخرى الحجارة ، والبيت للساعر اسماعيل صبرى .

 <sup>(</sup>۲) انظر كتاب « على هامش التاريخ المصرى القديم » لعبد القادر حمزة •

 <sup>(</sup>٣) انظر كناب « مصر الخالدة » لمسن جوهر •

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب « مصر الخالدة ، لأحمد يوسف وذكى سعد ٠

السوداء (١) لأن أرضها يغطيها الطمى الاسود الذى يجلبه النيل فيكسب الارض خصوبة وقوة ونماء ٠

ويروى المؤرخون أن شبه الجزيرة العربية كان في زمن معين في الفدم أرضا خصبة ذات زروع ، وذات نماء ، وكانت مياهها كثيرة . وغاباتها كتيفة ، وخيراتها وفيرة ٠ نم شاء الله لهـــذا العصر الذهبي أن يتحول من حال الى حال • فكما يقال ان قارة بأكملها غمرها المحيسط الهادى ، واسقرت في قاعه ، يقال كذلك شبه الجزيرة العربية كان خصيا منذ عشرة آلاف عام قبل الميلاد ، تم انحبس المطر ، وانحسر ماء البحر حتى ضاق الخليج العربي الذي كان يمتد في جوف الجـــزيرة الى مدى بعيد ، ويقدر علماء طبقات الارض أن مستوى سطح الماء قد هبيط في شبه الجزيرة زهاء سبعة وعشرين قدما خلال ألفي عام ، وكان من آنار ذلك أن تحولت التربة الزراعية الى رمال وتراب ، ثم الى صحراء ٠ وعندئذ هاجرت القبائل التي كانت هناك الى حيث تجد الخصب وتطيب الحياة ، ريروي أن كثيرين منهم قدموا الى مصر ، ومنهم ـ على قول بعض المؤرخين ــ الهكسوس أو الرعاة • وهناك مؤرخون آخرون يقولون ان الهكسوس من الفينيقيين ، والفينيقيون أصلهم من العرب • ومن الامتزاج بين العرب المهاجرين وبين المصريين الاول نشأت الحضارة الفرعونية التي خلدها التاريخ (٢) ٠ وكذلك يقال ان هجرة العرب هي التي أنشآت الحضارة البابلية والحضارة الأشورية (٣) وتلك الهجرة أيضا هي التي انشأت الكنعانيين والفينيقيين في سيورية وسيواحل البحر الابيض الشرقية • وتوالت هجرات هؤلاء وأولئك الى مصر واندمجوا في أهلها ، وأصبحوا جميعا شعبا واحدا هو شعب مصر

واذن فالدم المصرى قد امتزج بالدم العربى منذ أقدم العصور ونتج عن ذلك الامتزاج شعب عريق ذو خصائص مميزة ٠

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب أرض المجد الزكى سعد وأحمد يوسف ٠

<sup>(</sup>٢) انظر كتاب ه دراسات للقومة العربيه ، لمحمد حربك ـ سلسلة كتب قومية رقم ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الظبري وابن خلدون .

# شبهرة مصر وعلاقاتها مع الدول قديما

مصر وقد حباها الله كل عناصر الثروة والغنى ، وهيأ أبناءها لل والفن كان لابد لها أن تنال شهرة واسعة ، ويتردد اسمها فى كل مر وترنو اليها كل عين ، ويجد فى ربوعها كل مغامر وكل جواب ر نفسه وهوى فؤاده وقد كرمها الله سبحانه فجعلها مثابة لكثير الانبياء والمفكرين ، فيها درس فيثاغورس ، وتعلم أفلاطون ، واليها من الانبياء والرسل كثيرون منهم : ادريس النبى الذى وصف بأنه أول مرتاد للطب فى العالم ، وفيهم ابراهيم الخليل ، وابته اسماعيل العرب جميعا ، ومنهم يعقوب ويوسف والاسباط الاثنا عشر ، ولوط ، وموسى ، وهرون ، ودانيال ، وأرمياء ، والمسيح عيسى بن ما عليه السلام (١) .

وقد عقدت مصر من قديم الزمان أواصر الصدافة مع جسيرانه وتذكر كتب التنظيم الدولى والقانون الدولى ان أول معاهدة سياسية مك سجلها التاريخ كانت بين رمسيس الثانى والملك حتسولس الثالث . الحيثيين •

وكان لجودة تربتها ، وخصوبة عقول أبنائها ، وسماحة نفوسمهم في اقبال كثير من التجار والوفود والعلماء والحسكماء عليها ، واقاه فيها ، واختلاطهم بأهلها ، والاصهار اليهم • وكثير من المضطها والمظلومين والمجاهدين فروا اليها فوجدوا فيها الملجأ الامين • وحد

<sup>(</sup>١) « حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة » للسيوطي •

آخرون ضاقت فى وجوههم سبل الحياة ، أو جفت لديهم وسائل الرزق فوجدوا فيها العيش الرغيد ، والرزق الوفير ، واذا شئنا دليلا على ذلك وجدنا فى التواريخ المقدسة دليلا أى دليل ، وحسبنا فى هذا المقام قصة يوسف ، وقصة السيدة مريم وابنها المسيح عليهم السلام •

قدم يوسف الى مصر صبيا رقيقا « وقال الذى اشتراه من مصر لادرأته اكرسى مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا (١) » وبعد أن تنبأ يوسف بسنوات قحط مقبلة تأويلا لرؤيا رآها الملك قال للملك « اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم (٢) » وجعله على خزائن مصر التى هى خزائن الارض ، وأصباب أرض آبائه واخوته ، ولم يجهوا مصدرا للقوت الا مصر « وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون • ولم جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ، ألا ترون أنى أوفى الكيل ، وأنا خير المنزلين (٣) » وهكذا جاء أبناء يعقوب الى مصر ، وطابت لهم الحياة فيها •

ومريم ابنة عمران حينما أحست بالحمل وهي عذراء هلعت وفزعت وانتبذت مكانا قصيا فلما أجاءها المخاض وولدت المسيح عيسى بن مريم ثار عليها اليهود وقذفوها بشر التهم وقالوا فيما قالوا: «يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سهوء وما كانت أمك بغيه (٤) » فصمتت في حزن وألم ، وأنطقه الله وهو صبى في مهده ليهكون كلامه معجزة تقنعهم ونسكتهم ، ولكن اليهسود هم انهم كانوا يترقبون مولده هلوا متعنتين ، وقد ائتمروا به ليقتلوه فخافت عليه الهلاك وفرت به الى مصر ولكنهم تبعوها ، وكادوا يدركونها لولا أن هيأ الله لها عند مدينة الشمس (عين شمس) دوحة عظيمة في جذعها كهف أوت اليه ، واختبأت فيه (٥) •

وقد أشار الله الى هذه القصة بقوله فى القرآن الكريم « وجعلنا ابن مريم وأمه آية ، وآويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين (٦) » قال سعيد بن المسيب وابن عباس ، ووهب بن منبه وغيرهم : هذه الربوة هى مصر (٧) • وقال بعض علماء المصريين هى البهنسا ، والاجماع بين مؤرخى الاقباط

<sup>(</sup>۱) ، (۲) ، (۳) « سورة يوسف » ·

٤) سورة مريم

 <sup>(</sup>٥) د مصر الخالدة ، لحسن جوهر •

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون ٠

 <sup>(</sup>٧) « النجوم الزاهرة » والبهنسا قرية تابعة لمركز بنى مزار بمحافظة المنيا •

في مصر أن المسيح وأمه عليهما السلام كانا في البهنسا ، وانتقلا منها الى القدس (١) .

وقد اثبتت الوثائق القديمة التي عثر عليها المنقبون أن هناك رسائل دبلوماسية ، ومعاهدات ترجع الى سنة ١٢٨٠ قبل الميلاد ، وهي أول معاهدة وجدت كاملة بين كل ما وصل الينا من العصور القديمة ، وكانت بين رمسيس الثاني والملك حتسولس الثالث الذي كان يحكم منطقة حاتي . وتمتد من سوريا الى تركيا ، وتتضمن المعاهدة حلفا من الاحلاف العسكرية كما يعرفها الدبلوماسيون الآن .

<sup>(</sup>١) « النجوم الراهرة » ــ والبهنسا قريه نابعة لمركز بني مزار بمحافظة الما ·

### طبيعة الأمة المصرية

لبيعة الامة المصرية سر من اسرار خلودها ، وسبب من اسباب قوتها لناس لها • ان الطبيعة المصرية ذات سمة خاصة يصعب التأثير أو التحول عنها • ومن مظاهر هذه الطبيعة : البساطة ، واليسر ، لبالغة ، والصبر ، وقوة العزيمة ، والهدوء ، لكنها اذا ثارت فان تكون عارمة لاتقف عند حدود أو سدود ، لأن صبرها لايكون عن ولكنه عن حلم ، والحكماء يقولون : « اتقوا غضب الحليم » •

اذا كان للاخلاق والطباع صلة بالبيئة التاريخية والجغرافية فالامة ورثت هذه الطبيعة عن حياتها الزراعية ، وعن طول مصاحبتها واعتزازها بانها أمة ذات حظ موفور موروث من الحضارة القديمة حياة مستقرة ، ومعيشة منتظمة ، ولا تلجأ الى الحرب حين تلجأ لأنها ضرورة لامحيص عنها .

وهى لا تطيع حكامها كما يطيع البدوى زعيمه ، وانما هى أمة العقائد والمأثورات ، وأصبح لها من بعض تلك العقائد تراث وق صيانة المصلحة ، فاذا دعاها الحاكم الى حرب لاتعنيها فذلك بس بشأنها ، أما اذا أصيبت فى عقائدها وموروثاتها أو ظهر الجور عا ومرافقها فهناك يستعصى قيادها ، وهناك تصمد للحرب ،

و أحصيت الثورات فى تاريخ مصر القريب لما كانت أقل من يرها من الأمم التى السميون على التمرد ، فقد ثار المصريون على السيين وعلى الترك ، وعلى الانجليز فى نحو قرن واحد ، وكان

للموروثات والعقيدة دخل أظهر من دخل المصلحة والمرافق القوميسة أو الفردية في هذه الثورات •

« وقدم العهد بالمدنية يطبع المصرى بطابع حب الأسرة ، واستقرار النظام البيتي ، ويثور ان تعرض ذلك الاستقرار للضياع ٠

« والمصرى عملى فى حياته ، كما هو عملى فى النظر الى الحياة ، وهو صابر على العمل والمشقة فقد عودته المواسم الزراعية أن ينتظر كل شىء فى أوانه ، وهو لا يعجل بالشر ، ولا يندفع الى الانتقام ، ولحكنه يتأنى حتى تواتيه الفرصة •

« وبراعة الحديث ولطف النادرة ، وحسن المؤانسة ليست بالخصال المستغربة في أمة قديمة الحضارة عريقة الآداب (١) » •

تلك الصفات فى مجموعها جعلت شعوب العالم تحب شعب مصر من قديم الزمان ، وتحب مصر من أجل شعبها ، ومن أجل ما تميزت به ، ومما يدل على أصالة تلك الصفات فيها أنها لم تتأثر بالفاتحين المتغلبين الذين تقلبوا عليها ، ولم تسمح لهؤلاء الفاتحين ان يطبعوها بطابعهم ، ولكنها هى التى أثرت فيهم ، وجعلتهم يتخلقون ببعض أخلاق أهلها •

١) من كتاب « سعد زغلول » للاستاذ عباس محمود العقاد ٠

## الوفادة الى مصر قديما وأسبابها

لصر علاقات وثيقة مع جيرانها من قديم الزمان ، وتتبادل معهم الرحلات والتجارة والهجرة وطلب العلم · وحين انتصر الهكسوس على ملوكها هاجرت الاسرة الملكية الى بلاد النوبة واستقرت هناك ريثما تتمكن من اعداد جيش تسترد به البلاد ، فلما تم اعداد جيش قوى قدم وطارد الهكسوس حتى طردهم ، وأقام المصريون في بلاد النوبة حضارة واسعة، ونشروا علوما ومعرفة ، وتركوا آثارا رائعة خالدة ، وظلت علاقتهم مع بلاد النوبة علاقة حب وتقدير وولاء (۱) ونزح الى مصر كثير من النوبين، وعقدوا صفقات تجارية ، وأقاموا على جنوب الوادى .

وكثير من القبائل المقيمة فى الاقاليم الشرقية المجاورة نزحت الى مصر حيث ازدهرت التجارة والصناعة ، وأنشئت السفن الكثيرة التى كان طول بعضها يبلغ أحيانا نحو ستين قدما ، ويعمل فى بعضها أكثر من مائة مجداف ، وقد كانت هذه السفن تحمل المصنوعات ومحصول الزراعة من مصر واليها حتى وصلت فى معاملاتها التجارية الى الاناضول (٢) .

وفي عهد « رع » ازدهرت البلاد وأمها الأجانب ، وصارت عاصمتها قبلة للتجارة ، وزخرت ميناؤها بالسفن المهيأة لحمل الصادرات والواردات

<sup>(</sup>١) « كفاح طيبة ، لنجيب محفوظ ٠

<sup>(</sup>٢) « مصر الحالدة » لحسن جوهر •

وأقيمت فيها دور الصناعة ، وسعى اليها العلماء ، من كل مكان (١) •

وكانت شهرة علماء جامعة ايون لا مدينة الشمس » سببا في قدوم طلاب العلم والعلماء الراغبين في الاستزاده من كل مكان ، وقد أطرى هيرودوت علماء جامعة عين شمس وذكر أن علماء الاغريق معجبون بأبحاثهم في علم الفلك والهندسة وغيرها •

ويقول العالم الاثرى المؤرخ ماسبيرو ان مدينة « أون » عين شمس ، هى التى اضطلعت من بين المدن المصرية بالقسط الأكبر فى ابتداع العلوم، ووضع أسس المدنية ، وان الصلوات والقصائد التى نظمت فى مدح الآلهة وقتها صارت فيما بعد أصولا للكتب المقدسة لدى قدامى المصريين •

ونقل الاستاذ محرم كمال في كتاب « الحكم والامثال عند القدماء المصريين » عن العلامة « رستد » أن القواعد الاساسية التي قامت وستقوم عليها المبادىء الخلقية في الحياة قد اهتدى اليها في مصر قبل وجود العبرانيين في فلسطين وقبل وجود عصر النبوات هناساك بزمن بعيد ، فحضارة مصر اذن حضارة عريقة تمتد في أعماق التاريخ الى زمن سحيق، فليس عجيبا أن نراها الآن تتزعم حركة السلام العالمي ، وتسير في طليعة الداعين اليه فطالما تزعمت حركات الاصلاح ، ووضعت قواعد الرفي البشرى .

هذا العلم الواسع ، وتلك الأخلاق السمحة التي عرف بها المصريون جعلت كثيرا من أبناء البلاد الأخرى يفدون اليها طلبا للعلم ، أو التجارة ، أو للسياحة ، أو للبحث عن وسائل العيش والحياة • ويروى أن يوسف الصديق عليه السلام قال حين استقر به القام في مصر « اللهم اني غريب فحببها الى والى كل غريب (٢) » ويلوح ان دعوة يوسف قد استجيبت ، فليس يدخلها غريب الا ويعجب بها ، ويتمنى ألا يفارقها ، وان فارقها مكرها بحكم الظروف فانه يحن الى العودة اليها • وكان ذلك من عوامل توثيق الصلات بين مصر وغيرها من البلاد المجاورة التي كانت ترى مصر في ذلك الحين منار اشعاع علمى وثقافى ، فهم يحجون اليها يطلبون فى ظلها العلم والمعرفة ، أو ينشدون فى ربوعها الأمن والسلام •

وقد أثبت التاريخ أنه كان بين مصر وجاراتها رسائل متبادلة

<sup>(</sup>١) « مصر الخالدة » المرجع السابق ·

<sup>(</sup>٢) كتاب « حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة » لجلال الدين السموطي •

من ذلك رسائل بين حكامها وملوك بابل ، وآسيا الصـــغرى ، وحكام فلسطين ·

وكانت هذه الرسائل تكتب بالخط المسمارى البابلى ، أما حكام البلاد الأخرى وملوكها فكانت رسائلهم تسجل على « قوالب من الطوب » وكان بعض هذه الرسائل يطول فيحتاج الى قدر كبير من الطوب الذى ينوء بحمله الرسول القادم من لديهم •

اما ملوك مصر وحكامها فقد كانوا يسجلون رسسائلهم على ورق البردى الذى اهتدوا اليه ، ولم يهتد الى مثله جيرانهم ، لهذا فان الرسول حين يفد من لديهم يأتى مثقلا بحمل كبير ، ولكنه يعود بالجواب فى صورة حمل خفيف يتمثل فى ورقة مطوية خفيفة الحمل ، كذلك كان الرسول من مصر يخرج منها بحمل خفيف من الرسائل فيعود بحمل ينوء به ظهره، ويصعب عليه حمله ، وقد عثر فى خرائب « تل العمارنة » (۱) على الواح من الطين المحروق يرجع تاريخها الى نحو أربعة عشر قرنا قبل الميلاد ، وهذه الالواح تحوى المراسلات الدبلوماسية بين الملك امنحوتب الشالث والد اخناتون والملك اخناتون نفسه وبين ملوك آسيا الغربية والولاة الذين والد اختاتون بعض بلاد الامبراطورية المصرية ، وقد بقى منها حتى الآن نحو وهى محررة باللغة البابلية التى كانت لغة المراسسلات الدبلوماسية فى وهى محررة باللغة البابلية التى كانت لغة المراسسلات الدبلوماسية فى العالم القديم فى ذلك العهد ،

وهذا دليل آخر على سبق الحضارة المصرية لغيرها من الحضارات اذ أنه في الوقت الذي تمكن فيه المصريون من استخدام الاوراق في الكتابة كان غيرهم من الدول مازال يستعمل الطوب والحجارة في كتاباته ، وقد تأيد هذا بالكشوف التي عثر عليها في سنة ١٨٧٧ في تل العمارنة •

وقد كان هناك اتصال وثيق بين مصر وأهل شمال الجزيرة العربية والعمالقة وسكان جزر البحر الابيض المتوسلط والليبيين والاثيوبيين والفرس واليونان والرومان والعرب وغيرهم من الامم الاخرى لتبادل شتى أنواع المنافع والخدمات •

من هذا العرض السريع لمصر القديمة يتضع مدى ماكانت تتمتع به من مكانة عظيمة بين الدول مما جعلها قبلة تتجه اليها الانظار ، وأملا تهفو

<sup>(</sup>۱) تل العمارنة منطقة أثرية في مركز ملوى محافظة المنيا ، وكان اسمها « أخت أتون » ثم تعولت الى خرائب ، ونزلت فيها قببله بنى عمران العرببة قسميت « تل العمارنة »

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

اليها القلوب وخواطر النفوس وحصنا تأوى اليه الهمم الطامحة ، ويجد في ظله الوافدون كل رعاية وعناية وحتى اذا ما أظلها الاسلام برايته ، وفتحها العرب بقيادة عمرو بن العاص في خلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ازدادت مصر مكانة واشراقا ، وأصبحت مصر العربية درة في جبين العروبة ، ولم تتوان في أداء رسالتها التي وهبت لها نفسها ، واستطاعت أن تحقق على مدى الأيام أهدافا سامية عادت على الانسانية جميعا بأعظم الفوائد ، وسارت في طريق الحياة العزيزة مشرقة بسامة ترفع في يمينها لواء الثقافة والمعرفة والإلهام ، وتمد يدها الى المتعثر في طريقه والمغشى لواء الثقافة والمعلق عن قصده ، وبذلك أصبحت من جدارة مسلمة الإبطال ، وكعبة الاحرار ، وقبلة الثوار ، وقاعدة الحرية ، والاستقلال ،

# الفتح العربي وآثاره في مصر

كانت مصر قبل الاسلام ولاية رومانية ، تم خضوعها لسلطانهم عقب موقعة « اكتيوم » في عهد الملكة كيلوباترة سنة ٣٠ قبل الميلاد • وعانت مصر في عهدهم كنيرا من ضروب الذل والهوان لا نهم كانوا يتقنون أساليب الاستغلال ، ويتفننون في استنزاف موارد البـــلاد ، في عهدهم ذاق المصريون ألم الجوع والحرمان ، وزاد الرومان امعانا في ظلمهم واستغلالهم بعد أن دخل المصريون في المسيحية ، وصبروا على ما أصابهم حتى نفد صبرهم ، وثاروا ثورة عارمة بقيادة القديس جرجس « ماري جرجس » وحدثت مقتلة الشهداء التي راح فيها آلاف مؤلفة من المصريين في طليعتهم رجال الدين ، واعتبرت هذه الموقعة مبدأ للتاريخ القبطي المعروف الآن • ولم تثمر تلك الثورة الا الضحايا التي بذلت ، والارواح التي صعلت الى ربها تشكو ظلم الانسان المستعمر لأخيه الانسان • ولم يجد المصريون في اطراف البلاد • فتلك الاديرة الاثرية النائية ، والرهبنة التي سادت في اطراف البلاد • فتلك الاديرة الاثرية النائية ، والرهبنة التي سادت وقتئذ انها كان سببها الأكبر هو طغيان الرومان •

وكان الله قد اراد أن يمهد للفتح العربى ، فقد كانت أخبار الدين الجديد واخبار مبادئه السمحة قد وصلت الى مصر ، وكان كتاب النبى عليه السلام الى المقوقس عظيم القبط فى مصر ، والرد المهذب الذى بعث به المقوقس مصحوبا بالهدايا الكريمة ٠٠ كان كل ذلك مهيئا للطريق أمام العرب القادمين ٠

لقد عرف المصريون أن مبادىء اخوانهم العرب المسلمين تقوم على العدالة والمساواة ، والأخذ بيد الضعيف ، وعدم الاكراه في الدين ، والعمل على افامة مجتمع سليم تسوده المحبة والإخاء والرحمة ، لهذا فحين قدم اليهم عمرو بن العاص على رأس جيش المسلمين سنة ١٨ من الهجرة وجد نفوسهم مستعدة لقبول دعوته ، ولم يجد منهم مقاومة تذكر ، ولكن المقاومة المستميتة كانت من جانب جيوش الرومان التي تصدت له عند الفرما ثم عند نابليون ، تم في الاسكندرية ، ولكنه تغلب عليهم ، وتمكن من طردهم ، ولو أن المصريين ساندوا الروم ، أو قاوموا العرب لكان للفتح صورة غير الصورة التي تم بها ،

وأقبل العرب الى مصر أفواجا كثيرة ، ووجدوا فى ربوعها حياة كريمة بين اخوة فتحوا لهم قلوبهم ، وأنسوا اليهم ، وأحبوهم ، وأقبلوا يقيمون معهم علاقات أخوة ومصاهرة ، واختلط الجنسان المصرى والعربى اختلاطا أدى الى الامتزاج الشديد الذى نشأ عنه شعب واحد هو الشعب العربى ، يسعى فى سبيل نصرة العروبة ورفع شأنها .

ومنذ ذلك التاريخ لم يعد من المكن أن تنفصل مصر عن السعوب العربية أو تقف بمعزل عن مجريات الامور والحوادث فى الوطن العربى بعد أن أصبحت منه بمنابة القلب النابض ، واللسان الفصيح المنحدث باسمه فى سننى المناسبات .

لقد كان للفتح العربى أثره الكبير فى توطيد دعائم الثقافة العربية فى مصر التى كان لديها الاستعداد الفطرى للثقافة ، وقد كانت تملك أقدم فوة موجهة فى التاريخ ، وهى قوة العلم والحضارة ، ومن ربوعها انبثقت سعلة العرفان التى أضاءت العالم وانتشرت فى مختلف الربوع والوديان فما أن رأت الطريق أمامها ممهدا حتى سلكته وما أن وجدت الفرصة سانحة لأن تثبت وجودها من جديد حتى انتهزت هـنه الفرصة ، وأقبلت على الثقافة العربية ترتوى من معينها وتهضمها وتتبناها .

وقد كان لمبادىء الاسلام كما سبق ، وللمعاملة الكريمة الطيبة ، والاسوة الحسنة التى سار عليها المسلمون الأول أثر كبير فى اقبال المصريين على اعتناق الاسلام منذ ما قبل الفتح الاسلامي الرسمي لمصر .

وقد وجد المصريون في ظل هذا الدين الجديد منقذا لهم مما هم فيه من ضيق ، واعتبروه علاجا لآلامهم وبلسما لجراحهم التي طال عليها الامد overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



حصن نابليون الحصين الذي افتتحه العرب في مصر.

وسار كثير من هؤلاء المصريين الذين أسلموا تحت لواء الاسلام جنودا فاتحين (١) ·

ومن بقى من المصريين على دينه أمنه المسلمون عليه لأن مبدأ الاسلام « لا اكراه فى الدين » ولأنهم سمعوا حديث رسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم ناصحا لهم بحسن معاملته أهل الكتاب وخص منهم المصريين ٠٠ روى عمرو بن العاص عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ان الله سيفتح عليكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لكم بهم صهرا وذمة » (٢) ٠

وقد نفذ المسلمون هذه الوصية فكانوا يتحببون الى الاقباط وهؤلاء يمنحونهم ولاءهم واخلاصهم ، ولم يكن العرب غزاة أتوا للسلب والنهب ، ولذلك لم يتركوا في فتوحاتهم أى أثر للعسف أو الظلم (٣) ٠

<sup>(</sup>١) كتاب « مصر في فجر الاسلام » لسيد اسماعيل كاشف •

<sup>(</sup>٢) حسن المحاضرة جد ١ ص ٤ ٠

<sup>(</sup>٣) د مصر في فجر الاسلام » ـ لسيد اسماعيل كاشف •

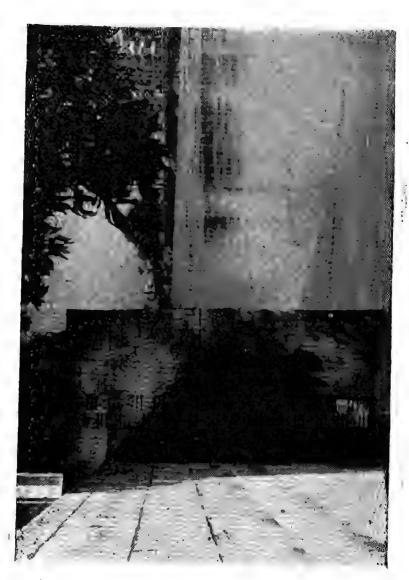

صبورة مفياس النبسل



منظر خارجی لسمچد عمرو بن العاص

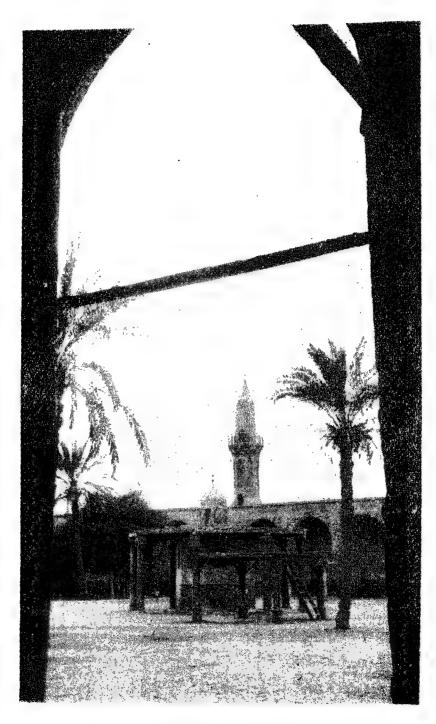

منظر داخلي لسجد عمرو بن العاص

overted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

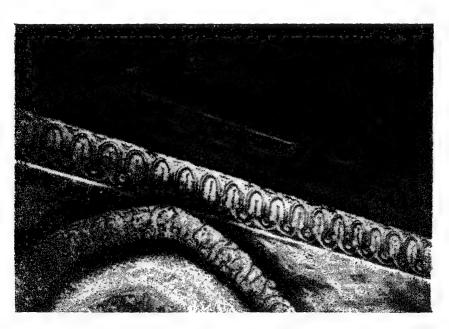

زخرفة داخلية لمستجد عمرو بن العاص

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version



a-ege als blanch at Italic

## مصر جزء من الأمة العربية

يعتبر الفتح الاسلامي نقطة تحول في تاريخ مصر فقد نقلها من ولاية تابعة للروم الى قطر عربي له دلالاته ومقوماته وآثاره ، وسرعان ما أصبح هذا القطر جزءا من الامة العربية الكبرى التي امتدت مساحتها حتى شملت أجزاء كنيرة من المعمورة ، بل اصبح هذا القطر فيما بعد له مكان الصدارة في هذه الامة العربية ، فقد احتضن الدعوة الاسلامية ووجدت فيه حصنا لها حين عدت عوادى الصليبين والتتار فيمسا بعد ، وحاول كل منهما أن يقضى على الدولة الاسلامية وعنى نفوذها الموجه في العالم .

وبفتح مصر توالت وفود القبـاثل العربية في هجرات متوالية ، بعضها للتجارة ، وبعضها للرحلات ، ويعضها للاقامة ·

ولم يأت العرب الى مصر كما كان يأتى غيرهم من الفساتحين وفى نفوسهم تسلط الفاتح ، وشهوة المستعمر وقسوة الغالب ، وصلف المتسلط ، ولكنهم جاءوا ومعهم مبادئهم الكريمة ، واخلاقهم العظيمسة . ومثلهم العليا التى كانت ولاتزال مضرب الأمثال ، جاءوا اخوة فى الدين ، ورسل اصلاح ، ودعاة هداية ، وأصلحاب رسالة تدعو الى المساواة والانصاف والعدالة الاجتماعية ، ولقد ترك النبى صلى الله عليه وسلم قدوته فيهم وأثره بينهم وهم لم يزالوا يرتلون قوله تعالى « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (۱) ،

<sup>(</sup>١) سورة الاحزاب ٠

جاء المسلمون بهذه الاخسلاق فوجد المصريون في ظلهم الأمن الذي كانوا يتوقون اليه والعدل الذي طال حرمانهم منه ، والمساواة التي كانت أملا بعيد المنال حينما كان الروم متسلطين عليهم ، ولأول مرة بعد قرون طويلة شعر المصرى بكيانه في ظل الحكم الجديد وأقبل على عمله في جد ونساط: الزارع في حقله ، والعامل في عمله ، لا يكلف في أمره شططا ولا يطلب منه الاحق الدولة نظير رعايته وتأمينه والدفاع عنه وما تتطلبه معيشته من حقوق وواجبات ، هذا الى جانب شعور متبادل بين العسربي الوافد والمصرى المقيم يحس في ظله كل منهمسا أنه قريب من الآخر ، مشدود اليه بجاذب خفي هو جاذب الصهر والنسب القديم ،

ثم كان لتشجيع الخلفاء لهذه القبائل على الهجرة الى مصر أثر كبير في نزايد هذه الهجرات ، وفي اقبال كنير من المصريين على الدخول في دين الله افواجا .

#### انشاء الفسطاط:

كان العرب فى أول أمرهم يقيمون متجمعين فى المدينة التى اختطها عمرو بن العاص وهى « الفسطاط » ســـنة ٢١ ه. وسبب تسميتها كذلك كما يقول المؤرخون ان عمرو بن العاص (١) لما أراد التوجه الى الاسكندرية لفتحها بعد أن اســتولى على حصن بابليون أمر بأن ينزع فسطاطه ( وهو الخيمة التى كان يقيم فيها ) ولكن رأى فيه ذوج يمام قد أفرخ فقال عمرو : « لقد تحرم بنا » وتيامن به ، وترك الفسلطط مكانه رأفة بهذا اليمام • ولما عاد من الاســكندرية بعد فتحها ســأله المسلمون عن المكان الذى ينزلون فيه فقـال المكان الذى تركنا فيه الفسلطط •

فنزل هناك المسلمون وأقاموا حوله ثم ابتدءوا يختطون المواضع بجانبه · كل قبيلة اختارت لها مكانا معينا ·

وأتيح لمر بانشاء الفسطاط أن تشيد عاصمة جديدة تعد أولى عواصم مصر الاسلامية وكان موضع الفسسطاط جديرا بالاختيار من الوجهتين الحربية والمناخية •

ويذكر المقريزى فى خططه أن موضع الفسطاط كان أرضا فضاء ومزارع فيما بين النيل والجبل الشرقى المعروف بجبل المقطم ولم يكن

<sup>(</sup>۱) خطط المقريزي ٠

يهذا الموضع من البناء والعمران سوى حصن يطلق عليه اسم قصر الشدمع والمعلقة ، وهو الذى كان يقيم فيه حاكم مصر من قبل الروم ، وكان الحصن يفسع على النيسل وكانت السفن تصسل الى بابه القبل المعروف بباب الحديد وهو الباب الذى خرج منه فيرس ومن صححبه من رجاله بعد استيلاء المصريين على الحصن ، وما زالت آثاره الى وقتنا هذا والى شمال الحصن كانت تمتد مروج ومزارع أقيم عليها جامع الفسطاط (١)

وهذا المسجد هو أول ما أقيم في هسنه المدينة ، وحوله تنافس العرب في اقامة بيوتهم وتشييد خططهم ، ورأى عمرو بن العاص أن يعين على هذه الخطط أربعة من جنده ، وهم « معاوية بن حديج ، وشريك ابن سسمى الغطيفي ، وعمرو بن مخزم الحولاني ، وحيسويل بن ناشرة المعافرى » فأنزل هؤلاء الرؤسساء الناس منازلهم ، وجعلوا لكل قبيلة من القبائل خطة تأوى اليها ، وقد سميت هذه الخطط أو الحارات بأسماء هذه القبائل (٢) ، ومن هذه الخطط خطة مهرة ، وخطة لم وجذام ، وخطة بنى بحر وهم قوم من الأزد ، وخطة ثقيف ، وخطة حضرموت ، وخطة بين بحر وهم قوم من الأزد ، وخطة ثقيف ، وخطة خولان ، وخطة نافع ، وغيرهم (٣) ، ومن هذه الخطط تكونت الفسطاط الحاضرة الجديدة للمر الاسلامية ،

والفسطاط هى حى مصر القديمة حاليا ومن الملحوظ أن أكثر شوارعها يحمل أسسماء عربية قديمة ، ولا يزال بهذا الحى مستجد عمرو بن العاص المشهور ، وهو أول مسجد أسس فى مصر ، وكان قديما منارا للعلم والعرفان والأدب ، يقوم بما قام به الأزهر فيما بعد •

وقد ظلت الفسطاط مقرا للولاة في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الدولة الاموية وأقيمت فيها قصور كثيرة منها قصر الذهب الذي بناه والى مصر عبد العزيز بن مروان ( ٦٥ ـ ٨٦ هـ ) كما أقيم فيها كثير من المنشآت العامة من متاجر وأسواق ومتنزهات وفنادق وحمامات •

وبالرغم من انشاء حواجز جديدة في عهد صالح بن على عام ٣٣ هـ ، وفي عهد أحمد بن طولون عام ٢٥٤ هـ فان الفســطاط ظلت محتفظة برونقها وازدهارها ، حتى أنشئت القاهرة عام ٣٥٨ هـ على يد جوهــر

<sup>(</sup>١) ، (٢) خطط المفريزي ٠

 <sup>(</sup>٣) مصر فى فجر الاسلام ص ٢٤٥ ، وفى هذا دلالة على أن مصر يتألف عربها من أكثر القبائل العربية المعروفة ، والتى تمثل أكثر أقطار الوطن العربي عرافه وحجازه ويمنه .

الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمى ، فظل شأنها يضعف شيئا فشيئا اذ حلت محلها قاهرة المعز ، وفى أيام الحروب الصليبية حدث نزاع كبير بين الوزيرين شاور وضرغام واستعان شاور بالفرنج لنصرته ضهد أسد الدين شيركوه ، وقدم الفرنج واقتربوا من الفسطاط التى كانت مقرا فى ذلك الوقت للمقاومة الشعبية ، ومركزا هاما من مراكز الاستعداد والدفاع والتمرن على أساليب الحرب والقتال مما كان يشغل بال شاور والعاضد باستمرار ويعتبرانه مكمن الخطر دائما ، فوجد شاور الفرصة سانحة للتخلص من الفسطاط نهائيا ، فأمر أهلها بأن ينزحوا منها الى القاهرة بحجة أنه يريد حرقها لئلا يستولى عليها الافرنج ، ولم يجد احتجاج أهلها وثورتهم شيئا فقد أرسل عشرين الف قارورة من النفط وأشعل فيها النار وظلت مشتعلة أربعة وخمسين يوما حتى أتت على كل وأشعل فيها النار وظلت مشتعلة أربعة وخمسين يوما حتى أتت على كل

وقد عمرت الفسطاط فيما بعد ولكنها لم تصل الى مكانتها الاولى ولكن العرب بمرور الوقت لم يكتفوا بالاستقرار فى العاصمة فقد تحولوا الى القرى وشاركوا أهلها فى زراعاتهم ، بل أخذت القبائل العربية تفد الى مصر وتستقر فى القرى المصرية ، ويذكر المؤرخون انه فى زمن مروان ابن محمد عندما ولى الحوثرة بن سهيل الباهلي مصر ( ١٢٨ – ١٣١ هـ ) مالته اليه بطون قيسى ، فمات مروان وبها ثلاثة آلاف أسرة منهم ، ثم توالدوا وقدم عليهم من البادية كثير من ذوى قرباهم ، ويظهر ان القبائل العربية أخذت تفد الى مصر باستمرار واخذت تصاهر أهل البلاد (١) م،

وممن قدم الى مصر في ذلك العهد أولاد الكنز وأصلهم من ربيعة ابن معد بن عدنان أى من عرب الشمال وكانوا ينزلون اليمامة وقد قدم كثير منهم الى مصر فى خلافة المتوكل على الله العباسى يعد سنة ٢٤٠ هـ ، وانتشروا فى أنحائها ، ونزلت طائفة منهم بأعالى الصحيد ، وكانت البجة (٢) تشن الغارات على القرى الشرقية فى كل وقت حتى خربوها ، فقامت بطون ربيعة تصدهم ، وقد تمكن الخليفة المتوكل من اخضاعهم ، ووفد اليه رئيسهم ليقدم فروض الطاعة والولاء وعادت ولاية عباسية كما كانت قبل ذلك .

وهكذا تم نصر الله والفتح ، وأصبحت مصر في بد العرب الذاين توغلوا في شتى أرجائها وامتزجت دماؤهم بدماء أهلها ، وتزاوجاوا

<sup>(</sup>١) كتاب و مصر في فجر الاسلام ، للدكتوره سيده اسماعيل الكاشف ٠

<sup>(</sup>٢) بلاد البجة تمتد من صحراء قوص الى أول بلاد الحبشة •

وتناسلوا منهم واخذت قبائل العرب تترى وتتابع على شتى انحاء البلاد حتى غصت بهم (١) •

وتم الاندماج الكامل بين العرب والمصريين في عهد الخليفة المعتصسم العباسي فقد انتشر العرب \_ كما قلنا \_ في القرى المصرية انتشارا كبيرا ترتب عليه انتشار اللغة العربية وآدابها تبعا لانتشار الدين الاسلامي في البلاد ونبغ في مختلف العلوم العربية حتى من غير المسلمين علماء مصريون فقد الف البطرك الملكاني كتابه في التاريخ باللغة العربية ، وكذلك أرخ ساويرس أسقف الاشمونين للبطاركة في أواخر القرن الرابع الهجرى باللغة العربية أصبحت لفة الكلام والتخاطب واللغة الرسمية لمصر ، ولم تعد اللغة القبطية التي كانت سائدة قبل ذلك تفهم من عامة الشعب المصرى ٠ (٢)

وباقبال العلماء على مصر وهجرتهم اليها ، وبافتتاح كثير من المدارس والمعاهد ، وبانشاء المساجد والمكتبات لم تلبث مصر أن أصبحت تحتل المركز الاول في توجيه دفة الحضارة والعلوم والتقدم في العالم العربي ، وأصبحت مركز الإشعاع من جديد ، وأعادت على العالم تاريخها المشرق بالعلوم والفنون المختلفة ، مما كان له أكبر الأثر في اتساع حركة العمران ، والاحتفاظ للعرب بمجدهم وعظمتهم ، وظهور أئمة اعلام في مختلف فروع العلم من أمثال الشافعي ، وابي عبد الله أحمد بن يحيى التجيبي ، والليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، وعثمان بن الحكم الخزامي ، والمفضل بن فضالة بن عبيد الرعيني ، وعبد الدين وهب ابن مسلم المصرى وغيرهم ممن كانوا أعلاما في الاجتهاد والفقه واللفة والأدب .

ومن أئمة الحديث الذين وفدوا الى مصر وكان لهم فيها انتاج حسن أبو ذر عبد الله بن عمر الجهنى ، وأبو الخير مرثد بن مكحول ، وعقيل ابن خالد ، وعبد الله بن يوسف التنسى ، وعبد الله بن الزبير الحميدى وحمزة بن محمد بن على الكتانى المصرى ، وابن العماد الامام الحافظ الاسكندرانى ، والمنذرى ذكى الدين ابو محمسد المصرى ، والدمياطى والحارثى وغيرهم .

ومن أئمة القراءات والنحو واللغة عقبة بن عامر الجهنى ، وداود ابن طيبة المصرى وعبد الصــمد بن عبد الرحمن بن القـاسم العتقى ،

<sup>(</sup>١) كتاب « صور من كفاح السعب العربي » للدكتور جمال الدين الرمادي •

<sup>(</sup>٢) كناب « مصر في فجر الاسلام ، للدكتوره سيده اسماعبل الكاشف ٠

وعبد الملك بن هشام بن أيوب المغافرى والحوفى صاحب اعراب القرآن وأبن بابشاذ ، والشاطبي وأبو حيان ، وابن هشام ، وابن عقيل وغيرهم .

ومن علماء الطب والحكمة والفلك سعيد بن نوفل ، وسعيد بن البطريق ، ومحمد بن احمد التميمي ، والرشيد بن الزبير الاسوائي ، والقطب المصرى وابن البيطار ، وابن النفيس ، والاصفهائي ، وابن محمد التبريزي وغيرهم ،

ومن المؤرخين سعيد بن عفير وابن خلكان ، والفضالي ، وابى الفرات ، والمقريزي ، وابن حجر ·

ومن الأدباء والشعراء جميل بثينة ، وكثير عزة ، وعزة صاحبته ونصيب بن رباح ، وابو نواس ، وابو تمام وأبو العباس النائىء . وكشاجم ، والمتنبى ، ومن شعراء مصر تميم بن المعز ، وابن مطروح . والبهاء زهير ، وابن نباته ، وابن الفارض وغيرهم ،

ولقد أفرد العلامة الشيخ جلال الدين السيوطى فى كتابه «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » مائة وعشرين صفحة تقريبا ذكر فيها السماء العلماء والحكماء والأدباء والشعراء الذين كانوا بمصر ، أو وفدوا اليها منذ الفتح الاسلامى حتى تاريخ تأليف كتابه ٠

وبذلك نجد أن مصر قد وصلت فى فترتها التى امتدت منذ الفتح الإسلامى حتى ابتليت بالفتح العثمانى الى غاية كبيرة من العظمة والسؤدد وتبوأت عرش العالم الاسلامى وتزعمته ، وبعد ان كانت ولاية خاضعة الشخلافة فى عصر الخلفاء الراشدين وخلفاء بنى أمية وبعض العباسيين لم تلبث أن أصبحت مركزا للخلافة الفاطمية ثم أصبحت مركزا للخلافة العباسية نفسسها وذلك بعد ستقوط بغداد فى أيدى التتار سنة العباسية العباسى الى مصر فى عهسه الظاهسر بيبرس سنة ١٦٦ هـ ، وظل الامر على ذلك حتى فتح العثمانيون مصر سنة ٩٢٣ هـ (١)

والتقدم العلمى عادة يتبع الدول المتقدمة فى الحضارة والعكس مسحيح أيضا فان تقدم الحضارة موقوف على التقدم العلمى فى الدول . وبذلك يحق لنا أن نؤكد ان مصر كانت خليقة بأن تبلغ مالم تبلغه دولة ، لل حققته من تقدم فى الناحيتين العلمية والحضارية ، وقد أشسار ابن

<sup>(</sup>١) مصر في قجر الاسلام ، المرجع السابق ٠

خلدون الى ذلك فى مقدمته عندما تحدث عن أن العلم يتبع الامصار الموفورة بالحضارة وذكر دليلا على صحة نظريته بقوله « ولا أوفر اليوم فى الحضارة من مصر فهى أم العالم وايوان الاسسلام ، وينبوع العلم والصنائع ، وبقى بعض الحضارة فيما وراء النهر » (١) .

۱) مقدمة ابن خلدون •

# شهادة التاريخ لمصر

ظفرت مصر عبر التاريخ بثروة سيخية من أقوال المفكرين والمؤرخين ، وتناولتها الكتب المقدسة بكثير من الآيات البينات ، ولم تخل أقوال الانبياء عليهم السلام من الاشارة اليها والاشادة بها ، ويعتبر هذا مثار فخر للمصريين حين يفتخرون بوطنهم الحبيب الذي جمع بين جلال الماضي ، وروعة الحاضر ، وجمال الأمل في المستقبل .

وان دل هذا على شيء فانما يدل على ما كان لهذا القطر العظيم من مجد عظيم ، وأثر لا ينكر في بعث الحضارة ، واشراق نور العلم والعرفان في كل زمان ومكان ، وذان للنيل ومجراه حظ كبير في التغرد بالذكر في كثير من الاحيان ، حتى كتبت عنه الاساطير ونسجت حوله الحكايات ، وكان منارا خصبا لافتنان الحيال وروعة التصوير ، وحتى قيل عنه انه من الجنة .

ولا ينكر أحد ما للنيل من فضل على الوادى الذى يجرى فيه ولم يقل هيرودت المؤرخ القديم قولته المأثورة « مصر هبة النيل » عبثا ، هذه القولة التى سارت مع الزمن مثلا مأثورا وحكمة خالدة ، وقد تنبه المصريون القدماء لذلك الفضل فتعدوا به درجة التقدير الى درجة التقديس والعبادة ، لأنه مصدر الحياة ، ولازال ، ولم يعد الحقيقة في شيء ذلك الشاعر الذى يخاطبه بقوله ،

أنت في مسلك الدماء وفي الانفاس تجرى مدويا في انسيابك . واعترافا من القدماء بفضل النيل كانوا يقيمون له احتفالا بوفائه

كل عام ، ولا رال التسعب المصرى يحتفل به حتى الآن ، ولكن القدماء مبالغة فى الاحتفاء كانوا يعدمون للنيل هدية قيمـــة تتمثل فى عروس جميلة فاتنه رمزا للمحبة والوفاء ، وتقديرا لما كان يهبهم اياه من نعمـة الحياة ، وقد ابطل هذه العادة عمرو بن العاص ، حين فتح مصر ، وكان ذلك بآمر من الخليفة الثانى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ،

وأول أثر ورد في مصر وفضلها يحكى عن آدم عليه السلام (١) حين مئل الله له الدنيا « شرقها وغربها وسلهاها وجبلها وأنهادها وبحارها وعامرها وخرابها • ومن بسكنها من الامم ، ومن يملكها من الملوك . فلما رأى مصر رآعا أرضا سهلة ذات نهر جار ، مادته من الجنة تتجدد فيه البركة ، ورأى جبلا من جبالها مكسوا نورا لا يخلو من نظر الرب عز وجل اليه بالرحمة ، في سطحه أشجار مثمرة ، فروعها في الجنة تسقى بماء الرحمة ، فدعا آدم للنيل بالبركة ودعا لأرض مصر بالرحمة والبر والتقوى • وبارك دني نيلها سبع مرات • قال أيها الجبل المرحوم سفحك جنة ، وتربتك مسكة تدفن فيها عرائس الجنة أرض حافظة مطبقة رحيمة ، لاخلتك يا مصر بركة ، ولازال بك حفظة ، ولازال منك عن نيا أرض مصر فيك الخبايا والكنوز ، ولك البر والثروة ، سال نهرك عسلا ، كثر الله رزقك ودر ضرعك وزكا نباتك وعظمت بركتك وخصبت ولازال فيك يا مصر خبر مالم تتجبرى وتتكبرى أو تخونى » .

ويقال: ان هذا أول دعاء لمصر بالرحمة ، وبغض النظر عن صحة تبوت هذا النص الى أبينا آدم عليه السلام أو عدم نبوته فان فيه من الدلائل مانراه متفقا مع طبيعة مصر وطبيعة أهلها السهلة القوية المتميزة ، ومتفقا مع مانراه من كلا الله ورعايته لهذا القطر العظيم ، فهو في مأمن من الجوائح والمصائب ، وما ينتاب غيره من البلاد الاخرى من كوارث ، تظهر في تلك الغضبات الطبيعية المدمرة من زلازل وبراكين وأعاصير وفيضانات تسرد الآمنين ، وتفتك بالاهلين ، وتقضى على مظاهر الحياة والعمران ، وتسبب الرعب ، وتصيب الناس بالجنون ، كما لا يظهر فيها أكثر ما تتعرض لله بعض البلاد الاخرى من آفات وأمراض وأوبئة وغلاء مما يذهب بأمن افناس ويصيبهم بالمخاوف ويجعلهم لا يطمئنون الى حياتهم ، ويعرض استقرارهم لهزات عنيفة ، ويلجئهم الى ذلك الجفاف الروحى الذى نراه في كثير من الدول التى تطغى فيها المادة على الروح وتتركهم حيارى يتخبطون في دياجير الملذات والشهوات وتدنيهم من مرتبة الحيوانات ،

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة ٠

وليس هذا يحتساج الى دليل ، فمصر ولله لحمد لا تزال في منجساة من كل ذلك .

وما نراه في بعض الاحيان متعارضا مع منطوق هذا النص فانها هو قليل بالنسبة لما تتعرض نه الديار الآخرى ، والأعم الاغلب فيها الأمن والبركة والسلامة ، وهذا القليل الذى تثعرض له انها هو من قبيل التذكير الذى يذكر الله به عباده ، تمشيا مع قوله تعالى « ونبلوكم بالشر والخير فتنة » فهو من قبيل اختبار العزائم ، وتقوية روح الدين القويم ، وتثبيت العقيدة في النفوس ، فالشدائد تعتبر رباطا قويا يؤلف بين القلوب ، ويوثق العلاقة بين الانسان وخالقه ، ولم تكن سببا في افتتان الناس عن دينهم أو انصرافهم عن بارئهم الا من أراد الله ان يختسم على قلبه ويصره ، وقديما قال الشاعر . .

قد ينعم الله بالبلوى ران عظمت ويبتلي الله بعض القوم بالنعم

ولا زالت تقارير الامم المتحدة توافينا بما يثبت أن مصر اعظم الدول بركة ، وأخصبها عيشا وأرغدها حياة ففى آخر تقرير لها عام ١٩٦٢ تؤكد أن مصر أرخص دول العالم فى الاسعار رغم ارتفاع مستوى الميشة عما قبل أيام الثورة بكثير .

ويشهد بذلك أيضا الإجانب القادمون الى مصر ، والمصريون الذين زاروا البلاد الاجنبية ، فانهم يجمعون على ان بلادنا هى أرخص بلاد المعالم واغناها بالسلع الضرورية ، وفى الوقت الذى يستطيع فيه أى سائح أجنبى محدود الدخل أن يقضى رحلة ممتعة بتكاليف زهيدة فى بلادنا ، لا يمكن لاى مصرى أن يسافر الى احدى دول امريكا أو أوربا أو غيرهما الا أذا كان معدا نفسه ولديه مورد ضخم يمكنه من مجابهة رحلته وما ينتظره فيها من نفقات باهظة ، وتكاليف كثيرة ، وغسلاء فاحش .

ونرى هذا النص السابق متفقا مع دعوة نوح عليه السلام لحفيده بيصر بن حام ، وقد رواها عبد الله بن عباس رضى الله عنهما ـ: « اللهم انه قد أجاب دعوتى فبارك فيه وفى ذريته ، وأسكنه الارض الطيبة المباركة التى هى أم البلاد ، ويقصد بها مصر (١) ، ويقال : ان مصر سميت على اسم ابنه مصر بن بيصر بن حام بن نوح عليه السلام .

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة •

ومن الآثار الواردة في فضل مصر ، ماروى عن كعب الاحبار : « لولا وغبتى في بيت المقدس لما سكنت الا مصر » ، فقيل له ولم ؟ قال : لانها معفاة من الفتن ، ومن أراد بها سواء كبه الله على وجهه ، وهي بلد مبارك لأهله فيه (١) .

وروى ابن يونس عن كعب الاحبار أنه قال: من أراد أن ينظر الى شمسبه الجنة فلينظر الى مصر اذا زخرفت ، وفي رواية اذا ازدهرت •

وروى صاحب النجوم الزاهرة عن ابن يونس أيضا قال: في التوراة مكتوب أن مصر خزائن الارض كلها فمن أراد بها سيوا قصمه الله .

وفى القرآن الكريم اشارات عدة الى مصر تدل على فضائلها الكثيرة ، ونعمها الجليلة • فهو يحكى عن يوسف عليه السلام قوله مخاطبا اخوته ووالديه « ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين » وهو اعتراف صريح بالامن المكفول فى مصر ، والنعمة الموفورة فى جنابها ، والرحمة الظاهرة فى ربوعها وخاصة أنه فى عهد يوسف عليه السلام كان الجدب والقحط منتشرين فى ربوع البلاد ، ولم ينج من تلك المجاعة التى اجتاحت العالم وقت ذاك الا القطر المصرى الذى حفظه الله وظهر فيه حسن تدبير يوسف عليه السلام ، وقد سبقت الاشارة الى ذلك ،

وفى معرض النعم النى طلب الله سبحانه وتعالى أن يذكر بها موسى قومه ، نعمة اقامتهم بمصر لانها دار عز ومقام كريم « وأوحينا الى موسى وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين » ولكن قومه لم يحفظوا هذه النعمة الجليلة فحرمهم الله منها وكتب عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وشردوا في الآفاق .

وأراد الله ان يكلأ عيسى بن مريم وأمه برعايته وحفظه فوجههما الى مصر وحكى القرآن الكريم هذه القصة بقوله « وجعلنا ابن مريم وأمه آية وأويناهما الى ربوة ذات فرار ومعين » وعلى تفسير أشهر المفسرين أن ذلك في مصر .

هذا غير ما وردت الاشارة اليه في عدة مواضع عدها ابن عباس عشرة ، وقال جلال الدين السيوطي انها اثنا عشر موضعا ، وهذا رقم

<sup>(</sup>١) المصدر السابق •

قياسى باننسبة لغيرها من البلاد التى لم تذكر أصلا أو ذكرت في مواضع قليلة .

وهناك أحاديث كثيرة رويت عن النبى صلى الله عليه وسلم في مصر وفضائلها منها ما أخرجه ابن عبد الحكم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جنداً كثيفا فذلك الجند خير أجنداد الارض ، فقال أبو يكر: ولم يا رسول الله ؟ قال: لأنهم وأزواجهم في رباط الى يوم القيامة (١) .

والتاريخ يؤكد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى أخبر عنه الوحى بأنه لا ينطق عن الهوى ، فان ما نراه اليوم من غلبة الجيش المصرى وقوته واستعداده لهو أكبر شاهد على صدق هذا الاثر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان هذا الجيش هو الذى حقق أول ثورة ناجحة قوية بيضاء قضت على الظلم والفساد ، وضربت المثل الاعلى فى البناء والتشييد والقيادة الحكيمة وقد وقف الشعب كله من خلفها يحميها ويؤازرها ، ويقدم نفسه فداء وتضحية لكل دعوة تحررية فى البلاد العربية و بل فى العالم أجمع ، وما دوره الأخير فى تثبيت دعائم الثورة انعربية فى أرض اليمن بفائب عن الاذهان ، وما دوره فى ارهاب السرائيل وبعث الرعب المتواصل فى أوصالها بمجهول ، وان الامل العظيم معقود عليه فى أن يتم رسالته فى تطهير الارض العربية من الاستعمار واحدة وبذلك تتم الوحدة الكبرى الشاملة التى هى هدف العرب فى واحدة وبذلك تتم الوحدة الكبرى الشاملة التى هى هدف العرب فى كل مكان و

واذا ما تصفحنا المؤلفات الحديثة وجدناها تزخر بعبارات ذائعة الصيت تشهد بالفضل والفخار لمصر حتى من غير العرب ، وما يسعهم غير ذلك . فالآيات الخالاة تستنطق الخصوم قبل الاصدقاء ، وترغمهم على أن يشهدوا لها ويشيدوا بمجدها ويذيعوا فضائلها ، فأول من اكتشف حل الرموز الهيروغرافية « شامبليون » تبهره أعاجيب الفن المصرى وحضارة المصريين فيقول : ان مصر في كل العصور هي أبدأ دائمة القوة والعظمة في كل فنونها وفي ضيائها ، واذا ما ارتقينا سلم القرون فاننا نراها دائما تتلألاً ببهاء لا يحتجب ، ولا ينقصنا شيء في

<sup>(</sup>١) حسن المحاضرة للسيوطي •

سبيل ارضاء عاطفة حب الاستطلاع الا أن نعرف كيف نشأت هـده المدينة الاولى ٠ (١)

ويقول « سير دنسون روس » مدير مدرسة انعلوم الشرقية بالتجلترا « مصر هي مهد الفنون ولولا بقاء كثير من آتارها الاولى حتى يومنا هذا لقامت معلوماتنا عن التاريخ الاول ـ للفنون على الحدس والتخمين (٢) »

وكتب العلامة الاترى الامريكي « جمس هنرى برسسته » ٠٠٠ وهكذا صارت مصر أقدم واهم المراكز التي على شاطىء البحر الابيض المتوسط . كيف لا وقد اجتمعت فيها السيادة المدنية والحربية من أقدم عصور التاريخ الى ظهور مدنيتنا وحضارتنا الحديثتين (٣) .

تلك نخبة من الاقوال المأثورة الواردة في مصر ، ولن يتسع المجال للذكر جملة ما ورد فيها من أقوال ، فالمأثور من ذلك كثير ، وقد أطلق عليها الورخون والرحالة تديما اسم « المعمورة ، والمحروسة » وقرنو السمها بهاتين الصفتين نظرا لما رأوا فبها من آثار الحضارة والعمران التي لا تزال باقية حتى الآن .

ومن فضائلها التى عدها الكندى (٤) «جبلها مقدس ، ونيلها مبارك ، وبها الطور حيث كلم الله تعالى نبيه موسى ، وبها الوادى القدس ، وبها القى موسى عصاه ، وبها فلق الله البحر لموسى ، وبها ولد موسى وهروت عليهما السلام ويوشع ابن نون و دانيال وأرميا ولقمان وعيسى بن مريم وبها النخلة التى ذكرها الله تعالى لمريم (٥) ٠٠ ومن فضائلها انها فرضدة الدنيا يحمل من خيرها الى سواحلها ، وبها ملك يوسف عليه السلام توبها مساجد ابراهيم ويعقوب وموسى ويوسف عليهم السلام ، وبها البرابى العجيبة والهرمان ، وليس على وجه الارض بناء بائيد حجرا على حجر اطول منهما » .

ولو امتد به الاجل أو لو استشف مكنون الفيب ورأى مظاهر النهضة الحديثة لتحدث عن ذلك حديثا مستفيضا ، وأضاف الى افضال من بدائع صنع العقل البشرى ، ومن ابتكارات

<sup>(</sup>١) و (١) م مصر ، .. زكى سعد واحمد بوسف ٠

<sup>(</sup>٣) و (٤) كماب مصر لزئني سعد وأحمد يوسف ٠

<sup>(</sup>٥) في القرآن الكريم يفول الله لمريم « وعزى البك مجدع المخلة سافط علمك رطيساً جنباً فكل واندى وقرى عبنا » •

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العبقرية المصرية التى اذهلت العالم واجبرته على التسليم لهـا بالاعجاز والخلود .

ان مصر بحق جمعت بين مجدين عريقين ووصلت ماضيها المشرق بحاضرها المزهر لتبنى بهما مستقبلا أشد اشراقا ، وأقوى ازدهارا وأروع في جبين الدهر حسنا وجمالا . .

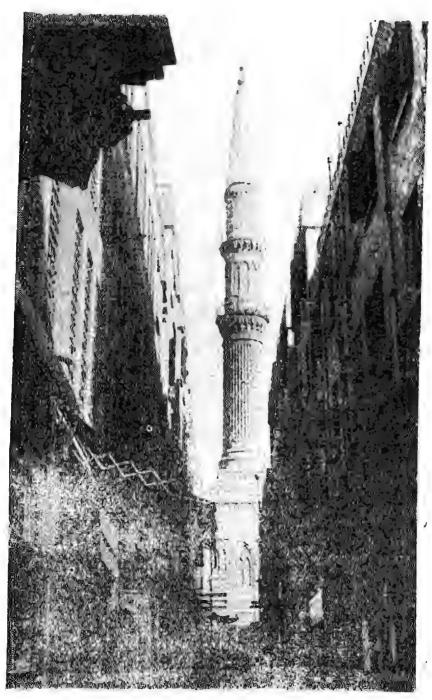

مثلاقة المسجد الحسينى ( تصوير ك · س · ديرادور )

# أشهر الوفود التي قدمت الى مصر

لم تزل مصر كعبة يحج اليها منذ أقدم العصور حتى الآن ، يجد فى وحابها القصاد كل ما ينشدون من أمن وهدوء واستقرار ، وقد امتازت الطبيعة المصرية بكرم الضيافة المأثور الذى أضفى عليها جمالا ، واكسبها فى عيون البلاد هيبة وجلالا ، وترك لها صيتا ذائعا وشهرة واسعة ،

وكانت مصر ــ وما زالت ــ ملجأ الأحرار يلجئون اليها حين تضيق بهم السبل ويدركون أن الاخطار قد أحاطت بهم ، وانه لا حيلة لهم الا الفرار من وجه الظلم حتى تواتيهم الفرصة الممكنة فيكروا عائدين الى أوطانهم وقد طهرت من الفساد وخلصت من الأصفاد ، وهم يثنون على ذلك البلد المضياف الذي وجدوا في ظله المأوى الأمين والمقام الكريم .

ولم يكن استقيال مصر لهؤلاء الوافدين الا مشاركة منها في تحمل مسئولية النضال في سبيل الحرية والاستقلال ، فقد قاست مصر من أهوال الاستعمار الشيء الكثير، وأدركت مرارته وقسوته، وجربت أساليبه وألاعيبه ، وذاقت بعد ذلك طعم الحرية بعد كفاح مرير وطويل ، عرفت مصر ذلك فأولت الشعوب الراغبة في الحرية كل اهتمامها ، وآلت على نفسها أن تكون قاعدة للحرية ينبثق منها اشعاع قوى مضىء ينير الطريق لكل أمة تحاول أن تشق طريقها الى مستقبل زاهر بايمان وعزم ، ولن تكف مصر عن حمل ذلك اللواء الخفاق أبدا فهذا عزم وعهد قطعتهما على نفسها وترجم عنهما رئيسها جمال عبد الناصر في خطابه بمناسبة عيد نفسها وترجم عنهما رئيسها جمال عبد الناصر في خطابه بمناسبة عيد العلم السادس في الخامس عشر من ديسمبر سنة ١٩٦٠ بقوله : « ان

احتفالنا بعيد الفن والعلم اليوم ليس انعزالا عن المعارك التي تدور من حولنا طلبا للحرية ، وانما هو في تصوري تفاعل معها وتجاوب صحيح مع معاركها الدامية ، بل حو أكثر من ذلك ، هو وعد وهو عهد من شعب هذه الجمهورية العربية المتحدة الذي أدرك دور الفن والعلم في تحقيق حريته ، وعد وعهد من هذا الشعب الذي يدرك دور حريته التي حصل عليها في تحقيق حرية غيره من الشعوب المحيطة به ، المتطلعة الى مثل ما يسمى لتحقيقه ٠ وأن القيمة الكبرى لشعب هذه الجمهــورية العربية المتحدة هو أنه طليعة ، كما أن التبعة الكبرى لهذه الجمهـــورية العربية المتحدة هي أنها قاعدة للحرية ، تلك قيمتها وتلك في نفس الوقت مستوليتها وعلى شعبنا أن يتحمل مستولية أنه طليعة للحسرية ، وعلى جمهوريتنا أن تتحمل أنها قاعده للحرية ، وإن التعاون الحقيقي المنبعث عن عاطفة صادقة في سبيل الخير والمثل العليا هو هدف نبيل تحققه مصر باستمرار في هذه الصورة الرائعة التي نراها في اسستقبال القادمين وتوديع العائدين ، وهو في الوقت نفسه خطوة واســعة نحو تحقيق المبادىء الكريمة السامية من حرية وعدالة ومساواة حاول المجساهدون الوافدون تحقيقها وحالت ظروف قاسية بينهم وبين ذلك ٠

ولم يخل بطبيعة الحال ان يكون بعض الوافدين ممن يحلمون بتحقيق أغراض خاصة بهم ، وقد جاءوا الى مصر يحاولون تحقيق بعض ماكانوا يحلمون به أو يقيمون ريثما يتمكنون من وجود الفرصة المناسبة لتحقيق ماير يدون •

ولم تضق مصر بطبيعتها ذرعا بهؤلاء ، فهى لم تغلق فى وجه أحد بابها طالما كان مسلكه حميدا ، وغايته كريمة ، وأمره فوق مستوى الشبهات •

والوفادة الى مصر قديمة منذ فجر التاريخ ، ففى السنة السادسة من حكم « سنوسريت » الثانى ( الاسرة الثانية عشرة اى فى نحو سنة ١٩٠٠ ق م ) وفدت الى مصر قبيلة من أرض كنعان مؤلفة من سلميعة وتلاثين شخصا بين رجال ونساء وأطفال ووصلت الى اقليم الفليم العماك استقبلها موظف مصرى اسمه « حيتى » ثم قادها الى حاكم الاقليم الامير « خنومهوتبو » فأحسن مقابلتها ، وأقطعها أرضا تقيم فيها ، وأمر الرسامين بتسجيل هلذا الحادث رسما فى بعض القلامان الموجودة الرسامين بتسجيل هلية بنى حسن ( احدى قرى محافظة المنيا ) فى

ثلاث صور (١) • ويعلق الاستاذ عبد القادر حمزة باشا على هذه القصة في كتابه (على هامس التاريخ المصرى القديم) قائلا « وأغلب الظن أن وفود هذه القبيلة لم يكن الحادث الفذ الذي حدث من هذا النوع ، بل كانت له أشباه تتجدد بتجدد السنين والشهور لآن القبائل الآسيوية التي كانت ضاربة على حدود مصر الشرقية في سيناء ، وكنعان كانت تفد على مصر كلما عضها الجوع لتلتمس العيش والمأوى ، فوفود تلك القبيلة لم يكن الا واحدا من حوادث متعددة متجددة •

وقد سبق أن أشرنا الى أن القرآن الكريم سنجل حادثة شبيهة بهذه الموادث ، وهى وفادة أخوة سيدنا يوسف عليه السلام الى مصر حين أجدبت أرضهم ، وانتابها القحط والخراب بقوله « وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون » •

ولما جاء الاسلام اتسعت حركة الوفادة وخاصة بعد أن أصبحت مصر مركزا للخلافة الاسلامية ، وجاء الادباء والشعراء من كل صبوب يؤمون الولاة والخلفاء بمدائحهم وينالون جوائزهم ، وأقبل العلماء يجدون في مصر المكان الرحب والصدر الفسيح لعلمهم والمجال الواسع لانتاجهم فيقيمون ويطيب لهم المقام ، وجاء الطلاب يتلقون العلم في مساجدها ومدارسها ويستمعون الى هؤلاء العلماء ويخرجون ويصبحون رسل ثقافة ومنارات هداية واشراق ،

قامت الدولة الاموية سنة ٤٠ ه بعد كفاح مرير مع آخر الخلفاء الراشدين على بن أبى طالب كرم الله وجهه ومع أبنائه من بعده ، وقد تعهد معاوية بن أبى سفيان للحسن بن على على أن يفى بشروط أملاها عليه الحسن حقنا لدماء المسلمين ، ولكن معاوية لم يحفظ هذا العهد ونكث به ، وأراد أن يجعل الخلافة من بعده لابنه يزيد ، وفى سسبيل ذلك ارتكب ما لم يرتكبه خليفة من قبله ، وجاء يزيد ومن بعده من خلفائه وفى قلوبهم من الحقد على الأسرة الهاشمية ما فيها ، وحدثت موقعة كربلاء التى استشهد فيها سبط الرسول صلى الله عليه وسلم الحسين بن على رضى الله عنهما ومعه كثير من أهل بيته وولده ، ولم يطمئن بهذه بن على رضى الله عنهما ومعه كثير من أهل بيته وولده ، ولم يطمئن بهذه ولاتهم ، ووجدوا أن أدركوا الحقد الذي يتعقبهم به خلفاء بنى أمية ويعد أن يث الامويون العيون من حولهم خوفا من أن يؤلفوا القلوب ، ويستميلوا النفوس ، ويكونوا جيشا ينقضون به على بنى أمية ليقتصوا

١١) كتاب على هامش التاريخ المصرى القديم « لعبه الفادر حمزة » •

منهم ، ولم يرضوا أن يكونوا موضع شك أو مثار ريبة وتوجس ، وهم الذين طبعهم الله على العزة والانفة ، وطهرهم من الرجس تطهيرا ، وأكرمهم, بالانتساب الى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم .

فأقبلت وفودهم الى مصر حيث وجدوا فى رحابها الأمن والهدوء ، وكانت مصر فى استقبالها لهم عند حسن ظنهم بها ، فقد رحبت بهم أيما ترحيب وأكرمت وفادتهم وأفسحت لهم صدرها ، ولاقتهم بما يليق بهم. وبمجدهم الكريم من حفاوة وتكريم •

وبذلك أصبحت مصر دارا للأسرة النبوية المجيدة التى بادلت مصر الحب وأولتها من التقدير ما حفظه لها التاريخ ، وما جعل القلوب تزداد اليها تشوقا وحنينا ، ولم يكن ذلك بالغريب على مصر فهى التى تعودت أن تستقبل الغرباء من كل حدب وصوب فأولى بها أن تستقبل أحفاد الرسول وأهل بيته ، وهم الذين يوصى بهم ويحض على اكرامهم ، وهم. الذين نزل القرآن في شأنهم يعلى منزلتهم ويتوج هام الايام بهم ٠

وأصبحت مصر في نظر العالم الاسلامي منذ ذلك الوقت رمزا للوفاء والتقديس يتطلع اليها المسلمون في شتى الاقطار ، لأنها في نظرهم هي التي حفظت لهذه الاسرة الكريمة جميلها واعترفت بحقها ، وأولتها من العناية والتقدير ، ما يليق بها وبمنزلتها ٠

وأصبحت بيوت الهاشميين في مصر قبلة يحج اليها المسلمون ، وأضحت قبورهم من بعدهم مثار ذكرى ، ومهبط رحمة ، ومكان قدس ، ومحط آمال ، وكعبة يقصدها الآلاف يستعيدون فيها سيرة رسول الله الكريم ، ويتبركون فيها بآثار عترته الطاهرة الزكية ، ولحكمة ما اختص الله مصر بهذه النعمة المباركة ، وأكرمها بتلك الرحمة الشاملة السابغة فما من بلد آخر يشاركها في ذلك الفضل المأثور ، وتلك القباب العالية المتلألئة والمآذن المشرقة السامقة ، والأضرحة الكثيرة المنبنة في ربوع الوادى ، تشهد أن مصر من غير شك كانت ولا تزال مهبط رحمة الله ومستقر فيضه ونعمته ، فقد أكرمها بأوليائه ، الطاهرين وأصلفيائه المقربين ، حتى ان من شاء الله له أن يقبض منهم بعيدا عن مصر قيض الله من ينقل جسده أو رأسه الشريف اليها ، فقد نقل رأس الحسين رضى بله عنه على يد طلائع بن رزيك نائب مصر في سنة ٥٥٠ هـ ، وهو الذي بني المشهد الحسيني بالقاهرة ، ذلك المشهد الذي جدده في مناه نقله نحو بني المشهد الحسيني بالقاهرة ، ذلك المشهد الذي جدده في نقله نحو بني المسهد الحسيني بالقاهرة ، ذلك المشهد الذي جدده في نقله نحو

أربعين ألف دينار ، وخرج هو وعسكرة فتلقاه خارج مصر (١) ، وفي مسالك الابصار ما يؤيد ذلك فقد جاء فيه « مشهد الحسين بعسقلان وكان رأسه بها ، فلما أخذها الفرنج نقل المسلمون الرأس الى القاهرة ، ودفن بها في المشهد المعروف خلف القصرين (٢) « كما نقل رأس ابنه سيدى على زين العابدين المتوفى سنة أربع وتسعين هجرية، ودفن بمشهده المعروف قرب مجراة القلعة (٣) ، وان كان البعض يقول أن هذا المشهد بنى على رأس سيدى على بن على زين العابدين (٤) .

وقد عنى بعض المؤرخين بذكر أسسماء من انتقل الى مصر من أسرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وعدوا منها السيدة زينب ابنة الامام على كرم الله وجهه، وهى أخت الامام الحسين بن على رضى الله عنهما وعاءت الى مصر فى ولاية مسلمة بن مخلد فى أوائل شعبان سنة ٦١ هـ بعد موقعة كربلاء، وأقامت فى داره عابدة متهجدة حتى توفيت رضى الله عنها فى ليلة الأحد لأربعة عشر يوما مضت من رجب سنة ٦٢ هـ، ودفنت بالمكان الذى أقيم حوله مسجدها المعروف باسمها، وقد ذكر أوصافه على باشا مبارك فى خططه و

والسيدة فاطمة النبوية ابنة الامام الحسين بن على • توفيت سنة عشر ومائة للهجرة ، ودفنت بالمسجد المعروف باسمها الآن خلف الدرب الاحمر (٥) ، والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن على • دخلت مصر مع زوجها اسحاق بن جعفر ، وقيل مع أبيها الحسن • توفيت سنة ثمان ومائتين للهجرة ، ودفنت في منزلها المعروف بخط درب السياع (٦) ، والسيدة رقية ابنة الامام على كرم الله وجهه ، وكانت لها تكية في غاية الاتقان بداخلها ضريحها المعروف قرب السيدة نفيسة (٧) والسيدة عائشة النبوية ابنة جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين وأخت موسى الكاظم توفيت سنة ١٤٥ هـ ، ودفنت بالمسجد المعروف باسمها الآن بناحية قره ميدان (٨) •

وبديهي أن يكون أكثر من وفد الى مصر من أسرة الرسول نساء

<sup>(</sup>١) مشارق الانوار الشبخ حسن العدوى الحمزاوى ص ١٥٦٠.

<sup>(</sup>٢) مسالك الابصار لابن فضل إلله العمرى ص ٢١٨٠٠

<sup>(</sup>۳) و (٤) مشارق الانوار ص ۱۰۸ ٠

<sup>(</sup>٥) الدر المندور في طبقات ريات الحدور ص ٢٦٢٠.

<sup>(</sup>٦) المصدر السابق ص ٥٢١ .

<sup>(</sup>۷) المصدر السابق ص ۲۰۳ ۰

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق للسيدة زينب بنت على بن الحسين •

فان أكثر الرجسال استشهدوا في موقعة كربلاء ، ولم يبق من أولاد الحسين رضى الله عنه الا على زين العابدين وكان طفلا مريضا ، ومع ذلك فقد أرادوا قتله لولا أن دافعت عنه عمته السيدة زينب رضى الله عنها دفاعا مجيدا ، وهو الذي حفظ سلالة الحسين رضى الله عنه من الاندثار •

وهكذا ردت مصر الى عترة الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبارهم ، وحفظت لهم كرامتهم وحققت معهم قوله صلى الله عليه وسلم وقد اخرجه أحمد في مسلده ، « انى أوشلك أن أدعى فأجيب ، وانى تارك فيكم الثقلين : كتاب الله عز وجل حبل ممدود من السماء الى الأرض ، وعترتى أهل بيتى ، وان اللطيف أخبرنى أنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض ، فانظروا بماذا تخلفونى منهما » (١) .

وتسامع الناس في مشارق الارض ومغاربها ، بما لمصر من حظ موفور وعز مشهور فأقبلوا زرافات ووحدانا يؤمون ولاتها وأمراءها ، ويتعرفون على مآثرها وآثارها ، ويمتعون أنفسهم بمحاسن جمالها ، ويغنمون فوق كل ذلك وينعمون ٠

ففى ولاية عبد العزيز بن مروان نرى نصيبا الشاعر يقصده لينال جوائزه ومعروفه ويقول في وصف حوف مصر:

سرى الهم تثنينى اليك طلائعه بمصر وبالحوف اعترتنى روائعه وبات وسادى ساعدا قل لحمه عن العظم حتى كاد تبدو أشاجعه

وقد أكرم عبد العزيز بن مروان وفادته ورده الى أهله شاكرا بعد أن منحه مالا جزيلا وعطايا كثيرة ٠٠٠ (٢)

ومن قبل نصيب جاء جميل بن معمر الشاعر العذرى المسهور بجميل بثينة وقد أكرمه عبد العزيز بن مروان وقد مات بمصر ودفن فيها · (٣)

وكما جاء جميل صاحب بثينه جاء كثير صاحب عزة واقام بمصر مدة وأصاب منها تراء عظيما وحظا موفورا ٠ (٤)

وسمع أبو نواس الشاعر العباسي بكرم الخصيب عامل مصر في أيام

<sup>(</sup>١) مشارق الانوار ص ١٤٦ للشيخ العدوى ٠

<sup>(</sup>٢) الاغانى طبعة التحرير ص ١٠٨٠

<sup>(</sup>٣) حسن المحاضرة للسبوطى ص ٢٣٩٠

<sup>(</sup>٤) المفصل في تاريخ الادب العربي جد ١ ص ١٧٩٠.

الخليفة العباسى هارون الرشيد فقصده ومدحه بعدة قصائد من أبلغ شعره، وحصل من جوائزه ومن جوائز أعيان مصر أكثر من ثلاثة آلاف دينار أنفق أكثرها في عام قضاه في الفسطاط ينعم بها ، ويطرب ، ومن شعره الذي يمدح به الخصيب ويذكر فيه مصر قوله : \_

تقول التى من بينها خف محملى أما دون مصر للغنى متطلب فقلت لها واستعجلتها بوادر ذرينى أكثر حاسديك برحلة اذا لم تزر أرض الخصيب رحالنا

عسير علينا أن نراك تسير بلى ان أسباب الغنى لكشير جرت فجرى فى اثرهن عبير الى بلد فيه الخصيب آمير فأى فتى بعد الحصيب تزور

وأغلب الظن ان مجىء أبى نواس لم يكن بقصد تحصيل الثراء بقدر ما كان للمتعة بمفاتن مصر وجمالها ، والتمتع بما فيها من روائع ومشاهد ، وهو الشاعر المعروف عنه الحرص على طلب المتعة وتحصيل اللذائذ • والافقد كان يكفيه المال الذى يحصل عليه من الخلفاء والأمراء فى العاصمة وقد كان الرشيد مشهورا بعطاياه الفائقة وجوائزه الثمينة التى كان يغدقها على الادباء والشعراء تشجيعا لهم على الافتنان فى الشعر وضروب الأدب •

وتتسع آمال المتنبي ويرغب في الامارة والملك ، ويسعى لذلك جهده عند سيف الدولة الحمداني أمير حلب ، ولكنه لا يجد عنده بغيته فيحاول أن يجد تحقيق هذه الآمال العريضة في مصر ، فيولى وجهه شطر كافور الأخشيدي ويقلده من مدائحه دررا ثمينة ، ومنها قوله : \_

سكوتى بيان عندها وخطاب ضعيف هوى يبغى عليه ثواب وكل الذى فوق التراب تراب له كل يوم بلدة وصحاب

ولم يكن أبو الطيب يؤمل في كافور ماله أو عطاياه أو مداياه ، فقد كان غنيا بما أعطهاه سيف الدولة ، ولكنه كان يريد أن يلي بعض بلاد الصعيد ، وذلك لتحقيق بعض آماله السياسية التي تترامى الى غاياتها البعيدة (١) م

ولكن لغايات سياسية أيضا لم يشا كافور الاخشيدى أن يحقق طلبته ، فقد روى أنه قال له ، أنت في حال الفقر وسوء الحال وعدم المعين سمت نفسك الى النبوة فان أصبت ولاية وصار لك أتباع ، فمن يطيقك ؟

<sup>(</sup>١) المتنبى للاستاذ محمود معمد شاكر عدد خاص من مجلة المقتطف ص ١٤٧٠

وأيأس هذا أبا الطيب فظل ينتظر الفرصة الملائمة للخروج من مصر، حتى واتته في يوم عرفة سنة ٣٥٠ هـ فخرج من مصر بليل ، بعد أن ترك قصيدة يذم نيها كافورا ملقاة على فراشه و ولم تسلم مصر كذلك من ذمه ، فقد جاءها وكله أمل في أنه سيجد فيها رغبته ويحقق طلبته ولكن أميرها اذ ذاك لم يمكنه من غايته ، فأحفظ ذلك نفسه وملأها غما وغيظ و فلم عبد من أن يشفى ذلك كله \_ وهو الشاعر \_ بأبيات يضمنها سبب غيظه ومبلغ غمه وألمه ، وقد يلتمس له العندر على أية حال ، فانه قد نكب في نسمه وآمالك وقلبه وهواه قبل أن يفد الى مصر ثم لم يجد بعد ذلك ما كان يعلل به نفسه من آمال عريضة تعوضه بعض الغبن الذي أحس به على يد سيف الدولة ، وترجع اليه كرامته الني أحس أنه فقدها ، وهو الحريص عليها والمتغنى بها ٠٠ ليس مثل هذا الشخص ملوما اذا ازداد حنقه وغيظه غفر بالبلاد ومن فيها وتصور محاسنها مفاسد ، ومفاتنها قبائح ، وظن فيها الظنون ٠

وليس من الحق أن نبرىء تلك الآونة التي كانت تعيش فيها مصر تحت حكم الاخشيديين من وجود بعض المفاسد التي ظهرت على أيدى هؤلاء الحكام الذين كانوا من المماليك ثم اصبحوا من الملوك ، ولو اننا حاولنا أن نستنطق أى مصرى عاش في هذه الفترة عن مكنون ضميره لرأيناه يوافق المتنبى في عتبه على مصر لولا أنه أسرف في قسوته عليها في معرض قسوته على كافور •

ولئن كان المتنبى قد فاتته الامارة فى مصر فان الغنى والثروة والمقام اللين لم يفته ، ولقيد أجازه كافور وأكرمه وأعطاه من المال ما كان كفيلا بأن يرضى غيره من الشعراء ، ولكنا لا نستطيع أن نجبر الحاكم ، وهو السياسى الذى ينظر بمنظار السياسة الى بواطن الامور على أن يولى طامعا فى الولاية مقابل أن يمدحه بشعره ، ويبالغ فى الثناء عليه •

فسواء رضى المتنبى أو لم يرض ، فحسب مصر أنها أكرمت وفادته ، ولم تغلق فى وجهه أبوابها ، وأعطته من خيرها وبرها الشيء الكثير ٠

وظلت مصر هكذا حريصة على عهدها تستقبل وفود القادمين من شتى بقاع العالم العربى والاسلامى وغيرهما ، وتطور هـذا العهد حتى أصبح رسالة سامية تؤديها ، وبذلك أصبحت قلعة للحرية ومعقلا للأحرار فى تاريخها القديم والحديث على أن مدلول هذه الرسالة قد اتسع فيما بعـد حتى أصبحت شيئا مأثورا فى المجال الدولى .

#### الرحلات الى مصر:

ان المتتبع لأخبار الرحلات فى التاريخ يدرك ما كان لمصر من منزلة تفرض نفسها على الرحالة والسائحين ، وتجبرهم على أن نكون أول ما نتجه اليه أنظارهم ، وتتحرك ، اليه هممهم وخواطرهم .

فابن حوقل الذي عاش في أواسط القرن الرابع الهجرى ( العاشر الميلادى ) يشير في كتابه ( المسالك والمالك ) عند وصوله الى مصر الى خصوبة تربتها ونضارة زرعها وكترة خيراتها ، ولم يترك في حديشه الاشارة الى الثروة الحيوانية في مصر كما أشار الى ما يصنع في مدينة تنيس ودمياط من فاخر الثياب ، ويقول : « ربما بلغت الحلة من الثياب مائتي دينار اذا كان فيها ذهب ، وقد يبلغ ثمن مالا ذهب فيها مائة دينار أو أكثر » وهذا دليل على مابلغت اليه مصر من رقى وارتفاع في مستوى الميشة في ذلك العصر» كما خص الاسكندرية بذكر مشوق ، ووصفها بأنها مدينة رسومها بينة وآثارها ظاهرة تنطق عن ملك وقدرة وتعرف عن تمكن في البلاد وسمو ، وتفصح عن عظة وعبرة ، واستشهد في وصفها بهذا البيت :

فلو سئلت عن أهلها لرأيتها مخبرة عن حالهم بالعظائم (١)

وجاء الادريسى المتوفى عام ١١٨٠ م الى مصر ، ووصف النيل ، كما تعرض للثروة السمكية الموجودة فيه وأنواعها وأشكالها ، ووصف مدينة الفيوم وما فيها من فواكه وغلات ٠

وجاء الرحالة ابن جبير المتوفى عام ١٢١٧م أيضا الى مصر ، وأخد بمنظر النيل الساحر ، وبعد أن رار الاسكندرية توغل فى بلاد الوجه البحرى ، ووصل الى مدينة دمنهور ، وهى على حد تعبيره ، بلد مسور فى بسيط من الارض فسيح ، كما وصف كثيرا من المدن والقرى الواقعة على النيل ، وقد صور حياة المصريين وأعمالهم وبيوتهم وقصر وقصرهم وآثادهم ومساجدهم أروع تصوير ، (٢) .

والقزوينى المتوفى عام ١٢٨٣هـ ـ رحل الى مصر وتحدث عن النيل. حديثا مستفيضا وقال عنه: « ليس في الدنيا نهر يصب من الجنوب الى.

 <sup>(</sup>١) دائرة معارف الشعب كتاب رقم ٤٩ عن كناب ( المسالك و الممالك ) لابن حوقل •

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق •

الشمال ، ويمد في شدة الحر حين تنتقص الانهار كلها ويزيد بترتيب وينقص بترتيب غير نهر النيل » (١) •

كما رصف ابن بطوطة المتوفى عام ١٣٧٨ م مصر فى رحلته وصفا جميلا وكان مما قاله فيها « هى أم البلاد وقرارة فرعون ذى الاوتاد ، ذات الاقاليم العريضة والبلاد الاريضة ، المتناهية فى الحسن والنضارة ، مجمع الوارد والصادر ، ومحط رحل الضعيف والقادر ، تموج موج البحسر بسكانها ، وتكاد تضيق بهم على سعة مكانها ، وشبابها يجدد على طول العهد ، وكوكب تعديلها لا يبرح عن منزل السعد ، قهرت قاهرها من الأمم ، وتملكت ملوكها نواحى العرب والعجم ، ولها خصوصية النيل التى جل خطرها ، وأغناها أن يستمد القطر خطرها ، كريمة التربة ، مؤنسة للنوى المتربة » ، وفيها يقول الشاعر : \_

لعمرك مامصر بمصر وانمسأ

هى الجنة الدنيا لمن يتبصر

فأولادها الولدان والحور عينها

وروضتها الفردوس والنيل كوثر

وفى حديثه عن طبيعة مصر يقول « وأهلها ذوو طرب وسرور » كما انه وصف المصرين بكرم الضيافة فهو يتحدث عن مدينة ملوى قائلا : وبهذه المدينة احدى عشرة معصرة للسكر ، ومن عاداتهم أنهم لا يمنعون فقيرا من دخول معصرة منها ، فيأتى الفقير بالخبزة الحارة فيطرحها فى القدر التى يطبخ السكر فيها ثم يخرجها وقد امتلات سكرا فينصرف بها (٢) .

ولم تقتصر الرحلات الى مصر على الرحالة من العرب ، ولكن هناك أجانب وفدوا الى مصر فى رحلاتهم ، وتحدثوا عنها فى افاضة واسهاب • فمنهم ، «بروس» المتوفى عام ١٧٩٤ م ، وقد سافر الى الاسكندرية عام ١٧٦٨ م وزار الاقصر بعد ذلك وعبر الصحراء قاصدا القصير ومنها الى جده (٣) •

و « براون » المتوفى عام ١٨١٣ م زار في رحلاته مصر ، وقد نشر

<sup>(</sup>١) رحلة ابن بطوطة •

<sup>(</sup>۲) رحلة ابن بطوطة ٠

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق دائرة معارف الشعب •

كتابا في عام ١٧٩٩ م بعنوان رحلات في افريقية ومصر وسورية ، وأفاض. في حديثه عن مصر (١) ٠

وفى العصر الحديث قبل قيام التورة شهدت مصر مطلع الحرية العربية بالحركات التى قامت لتحرير الوطن العربى على أيدى رجال قدموا اليها ، لانهم وجدوا فى مصر مجالا واسعا لدعوتهم ، وان مصر التى آلت على نفسها منذ أصبحت مركزا للخلافة الاسلامية أن تكون حرما آمنا لكل لاجى اليها لم تحنث فى العهد الذى قطعته على نفسها ، حتى ولو كانت تحت سيطرة حكومة باغية جائرة ، أو فى ظل حكم رجعى قاس .

ففي عام ١٨٦٩ م اتجه جمال الدين الافغاني الى مصر ، وكانت شهرته قد سبقته اليها ، وكان مجيئه بدءا لتنبيه القلوب ، وتحرير الاذهان ، وتخفيف حجب الغفلة التي كانت سائدة في ذلك الوقت ، ولكن دعوته لم تصادف قبولا من القائمين بالأمر فذهب الى استانبول ولكنه عاد الى مصر مرة أخرى في عام ١٨٧١ م وفي هذه المرة التف حوله كثيرون من طلبة العلم ففتح عيونهم على حقيقة وجودهم ، وأزال الغشاوة التي كانت مغطية عليها ، ونبههم الى الاخطار المحدقة بهم ، ونفخ فيهم من روحه وأثار فيهم حمية الوطنية والغيرة على الدين ، وقد استطاع جمال الدين الافغاني بخطبه الملتهبة ودروسه القيمة ، وأحاديثه الشيقة أن يبعث في النفوس نزوعا الى الحرية ورغبة في تحقيق العدالة ،

وتعلق هو بالشعب المصرى تعلقا شديدا ، وأحبه حبا جما ، لانه وجد أن تعاليمه التى يجاهد من أجلها لا يمكن أن تثمر الا فى مصر ، وما من قطر من أقطار الشرق أثر فيه جمال الدين مثل تأثيره فى مصر فهو من أوائل العاملين على تطور الروح الوطنى فى هذه البلاد ، وقد وجد استجابة من جانب الشمسعب المصرى فى ذلك فبدأ الناس ينتقدون الحكام علانية وكان لذلك أثره فيما بعد حين اشتعلت الثورة العرابية المشهورة ، ومن الطبيعى ألا ترضى تصرفات جمال الدين الافغانى الحكام المستبدين بعد أن رأوا الخطر المحدق بهم من وراء تعاليمه التحريرية الثورية ، فصدرت الأوامر بابعاده من مصر فسافر متجها الى الهند ، ولكن تعاليمه ظلت من بعده قوية ناصعة حتى وجدت الفرصة مهيأة للاعلان عن نفسها فى شكل بعده قوية ناصعة حتى وجدت الفرصة مهيأة للاعلان عن نفسها فى شكل بعده على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة موليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بتعاليمه فقاموا بثورة يوليو سنة بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بعد على يد من ساروا على هديه وآمنوا بعليم بعد على بعد على بد من ساروا على هديه وآمنوا بعد على ب

<sup>(</sup>١) دائرة معارف السُعب كتاب رقم ٤٩ ص ٢٩١ وما بعدها ٠

وتبع الافغانى فى المجىء الى مصر عبد الرحمن الكواكبى ، وهو أحد الإبطال الاحرار الذين ثاروا على الظلم ، ونددوا بالعسف الاستعمارى ، ونبهوا الشعب العربى الى حقوقه وواجباته ، وناروا ضد الظلم العتمانى ممثلا فى السلطان عبد الحميد ولم تجد معه الوعود المغرية ولا التهديدات المتوالية ، ونصب نفسه محاميا يحامى عن المظلومين ويدافع عن المضطهدين حتى أوغر صدور الحكام فضيقوا عليه الخناق ، فلم يجهد أمامه سوى القاهرة ليواصل كفاحه فيها مع زمرة من المصلحين الذين التقت قلوبهم بقلبه ، جاء ألى المجتمع الذى كافح فيه جمهال الدين الافغانى ومصطفى كامل ومحمد عبده ، وظل يجاهد حوالى عامين حتى توفى عام ١٩٠٢ ، بعد أن ترك أول دعوة الى مؤتمر اسلامى سياسى اقترحه وصوره فى كتاب «أم القرى» وترك كتاب «طبائع الاستبداد» صور فيه الظلم والظالمين ، وحث على مقاومة المستبدين ،

ويعد الافغانى والكواكبى من الرواد الذين حاولوا بعث القوميه العربية واشعال فكرتها مستنهضين الهمم نحوها والاخذ بأسبابها ، فهى الطريق الوحيد للوصول بالعرب الى عزتهم وكرامتهم • ويعتبر هذان المثلان قدوة طيبة لمن جاء بعدهما وتتلمذ على أيديهما من القادة والساسة والمصلحين ، وقد لبى دعوتهما في كل قطر عربى كشير من الاحرار ، ووجدوا في مصر المكان المهيأ لفكرة ناصعة قوية حاول الاستعمار خنقها فلم يفلح وهيهات للباطل أن يخنق الحق مهما أوتى من قوة وسلطان •

وتحت الضغط الاستعمارى الايطالى فى ليبيا اضطر كثير من الزعماء الليبيين الى اللجوء الى مصر وأخذوا يستنصرون لبلادهم القوى التى تعينهم على تحقيق استقلالهم وجاء عمر المختار فى سنة ١٩٢٢ م الى أرض الكنانة لينزود للجهاد ، وليدعو رفاقه الى العودة للوطن ويحضهم على النضال ، وقوبل فى مصر مقابلة كريمة تليق بشرف غايته وسمو دعوته ، ثم عاد الى ليبيا ليه تأنف جهاده ، ويعلن الحرب على الايطاليين ، حتى خر صريعا على يد هؤلاء المستعمرين بعسد حياة حافلة بالجهاد والكفاح الشريف العادل .

وكانت ثورة يوليو ١٩٥٢ في مصر فاتحة عهد جديد في تاريخ الامة العربية ، فقد أشرقت معها شمس القومية العربية التي سبق التبشير بها، والتي تنادى بالعزة والكرامة والتحرر ، وكان ان تجاوب معها الاحرار في كل قطر عربي يحاولون أن يسيروا على منوالها ، ويهتدوا بهديها •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

لقد صارت مصر قاعدة للحرية تشع على كل بلدان العسالم نورا وهديا وإيمانا ، وتنادى على لسان قائدها « ان يدى فى يد كل وطنى حر مخلص لبلاده » لقد اتجهت الاذهان اليها من جديد ، واشرأبت الاعنساق ترقب مطلع هذا العهد السسعيد ، وكان لاصلاحاتها التسورية المتوالية واشعاعاتها القوية المشرقة ، ومبادئها السليمة الهادية ، صدى عميق الاثر تهتز له نفس كل أبى ، وتتجاوب معه روح كل عربى •

وقصدتها الوفود مجددة العهود وبانية الآمال ، واتسع نطاق العمل الثورى حتى تعدى حدود الوطن العربى الكبير وشمل القارتين الافريقية والآسيوية ، وانعقدت المؤتمرات وتعددت الرحلات ، وكترت الزيارات ، وأشرقت شمس مصر باعتبارها قلب العالم العربى وقلب العالم الافريقى والآسيوى، تهدى من مبادئها تحية الكيان الانسانى وتبعث سلام التعايش السلمى ، وتبشر بنور رسالة جديدة لا تلبث أن يعم نورها الآفاق فيبدد مما فيها من ظلم وجور واضطهاد ،



# قلب العروبة النابض

ظلت مصر ولاية تابعة للخلافة الاسلامية مدة الخلفاء الراشدين ، وخلفاء بنى أمية وصدرا من عهد خلفاء العباسيين ٠

ولم تتوان طوال هذا العهد من أن تقوم بواجبها ــ باعتبارها جزءا من الامة العربية الكبرى ــ خير قيام ، وكانت تنظر الى القاعدة التى تنبثق منها أضواء الخلافة نظرة اكبار واجلال ، سواء أكانت هذه القاعدة هى المدينة المنورة ، أم دمشق ، أم بغداد ٠

وكان لماضى الشعب المصرى فى العلوم والفنون أثر كبير فى حمل رسالته العلمية والتقدمية ، والمضى بها الى الامام لتنير للشعوب العربية فى جميع أجزاء الوطن العربى طريق المستقبل المشرق .

ولم تستطع شمس دمشق أو بغداد أن تكسف هذه الانوار المتدففة من شواطىء النيل فقد كان الولاة في مصر يعملون بكل ما أوتوا من قوة على أن تظل مصر زينة الدنيا ومنارة العرفان •

وتسابق هؤلاء الولاة في استقدام الأدباء والشعراء ، وفي بناء القصور والمساجد ، وفي الافتنان في انشاء الحدائق والمتنزهات ، وفي العناية بمظاهر العظمة والسلطان حتى حدث كما أشرنا سابقا أن وجد الشعراء لأنفسهم مجالا آخر غير مجال الخلفاء في دمشق وبغداد يثرون عن طريقه ، ويتسلقون قمة المجد والشهرة • كما حدث بالنسبة لجميل بنينة وكثير عزة ونصيب بن رباح وأبي نواس وغيرهم من الشعراء الذين قدموا الى مصر ومدحوا ولاتها ونالوا جوائزهم • هذا غير من كان يفد الى مصر

من العلماء والمتعلمين والوجهاء والمتنزهين وسوى هؤلاء من ولد بها ونشة. فيها من العلماء والادباء ونبغ وأنتج •

ولم تغب روعة مصر عن بال الخلفاء أنفسهم ، خاصة لان بعضهم كان قد قصد اليها قبل خلافته منل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم ، كما رغب في زيارتها بعض الخلفاء للتعرف عليها والتنعم بمظاهرها ، وقد زارها الخليفة المأمون العباسي ومكث بها زمنا وأعجبته مباهجها ، ولكنه حاول أن يفضل بغداد عليها ، وقد وردت عنه قصة في ذلك ذكرها صاحب نهاية الارب(١) فقال : «قال سعيد بن عقبة كنت بحضرة المأمون وهو في قبة الهواء ، فقال : لعن الله فرعون حين يقول : أليس لي ملك مصر ؟ فلو رأى العراق ! فقلت يا أمير المؤمنين : لا تقل هذا فإن الله عز وجل يقول : ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ، فما ظنك بشيء دمره الله وهذا بقيته ؟ قال : ثم قلت : لقد بلغني أن أرضا لم تكن أعظم من مصر ، وجميع أهل الارض يحتاجون اليها ، وكانت الانهار بقناطر وجسور وتقدير حتى أن الماء يجرى تحت منازلهم ، وأفنيتهم يحبسونه متى شاءوا ويرسلونه متى شاءوا ، وكانت البساتين بحافتي النيل من أوله الى آخره ما بين أسوان الى رشيد الى الشام متصلة لا تنقطم ، ولقد كانت الأمة تضع المكتل على رأسها فيمتل مما يسقط من الشجر " ويعقب النويري صاحب نهاية الأرب بعد أن عدد جملة من أرصاف مصر بقوله فهذه نبذة من فضائل مصر ، ولولا الرغبة في الاختصار لكانت فضائلها تكون كتابا منفردا •

ونضیف : فما بالکم لو رأی سعید بن عقبة والنویری مصر فی أیامنا هذه ؟

وكانت مصر تعتبر مركزا هاما بالنسبة للامة العربية الكبرى فعن طريقها ترتبط أجزاء هذا الوطن العربي الكبير، وعن طريقها يسافر الراغب في أداء فريضة الحج المقدسة وفي ذلك يقول القلقشندى: ان مصر مع ما اشتملت عليه من الفضائل وحفت به من المآثر أعظم الاقاليم خطرا وأجلها قدرا وأفخمها مملكة وأطيبها تربة وأخفها ماء وأخصبها زرعا وأحسنها ثمارا وأعدلها هواء، وألطفها ساكنا، ولذلك نرى الناس يرحلون اليها وفودا، ويفدون عليها من كل ناحية، وقل أن ينزح منها من دخلها أو يرحل عنها من ولجها، مع ما اشتملت عليه من حسن المنظر

<sup>(</sup>١) نهاية الارب في فنون الادب للنوير ص ٣٤٢ جـ ١ طبعة دار الكتب ٠

وبهجة الرونق لاسيما في زمن الربيع (١) ، ويفول في موضع آخر ٠٠٠ والقاهرة اليوم أم الممالك وحاضرة البلاد وهي وقتنا هذا دار الخلافة ، وكرسى الملك ، ومنبع الحكماء ، ومحط الرحال ، ويتبعها كل شرق وغرب خلا الهند فانه نائي المكان ، بعيد المدى ، وتقول لم نعد الهند الآن بعيدة المدى بل أصبحت ترتبط بمصر ارتباطا وبيقا في كثير من مجالات الحياة المختلفة ،

كما ان مصر في ذلك الوقت بالذات كانت تقوم بدور خطير في تعمير الحرمين الشريفين ، وامداد سكانهما بما بحتاجون اليه من ضرورات الحياة ويقول النويرى في نهاية الارب « من فضائل مصر أنها تمير الحرمين الشريفين ولولا مصر لما أمكن أهل الحرمين وعمالهما المقام بهما ، ولما توصل اليهما من يريد من أقطار الأرض (٢) ٠٠ وقال ابن زولان في كلام له عن محاسن مصر « ومن ذلك الاقوات والميرة التي لا قوام لأحسد الا بها ، فان مصر تمير أهلها والساكنين بها وبأعمالها وتمير الحرمين الشريفين والوافدين اليهما من الأقطار وما تجد بلدة الا وتصل اليها ميرة مصر (٣) ٠

وظل الأمر على هذا المنوال طيلة فترة تبعيتها للخلافة وتقدر بحوالى قرنين من الزمان ، حتى اذا أمكنت الفرصة أحمد بن طولون من استقلاله بمصر سنة ٢٥٥ هـ (٤) أصبحت مصر دولة مستقلة عن الخلافة ، فاتسع سلطانها ونافست بغداد في عظمتها ورقيها ، وازدادت نبعا لذلك أعباؤها، فلم يكن استقلالها فرارا من واجباتها ازاء الدولة العربية الكبرى ولكنه كان طليعة لأن تقوم بدور أكبر في حياة الأمة العربية ، فقد أسس أحمد ابن طولون مدينة القطائع وأشرقت الحضارة العربية في سمائها ، وجمعت في أرجائها بدائع الفن وروعة الحضارة واشراقة المجد ، ومسجده القائم الى اليوم مظهر من مظاهر الحضارة التي كانت ، ويتميز هذا المسجد بمئذنته الفريدة في وضعها الهندسي •

وقامت بعد ذلك دولة الاخشيد في الوقت الذي تفرقت فيه وحدة الأمة العربية وأصبحت مقسمة الى أجزاء بعد أن انفصمت عرى الخلافة وطمع كل أمير في استقلال ما تحت يده من امارات ، وقد اتسع عمران مصر وعظم أمرها وقوى جيشها حتى أصبحت فيما بعد مثابة للناس وأمنا .

<sup>(</sup>١) صبيح الاعشى ص ١٨٥ جد ١ طبعة دار الكتب ، وطبعة الدار القومية •

<sup>(</sup>٢) نهاية الارب جـ ١ ٠

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة بد ١ ص ٤٥٠٠

<sup>(</sup>عُ) بدائع الزمور ص ٢٦ ٠

وبعد أن ابتليت الأمة العربية بالتتار ، ودخلوا بغداد في عهد آخر خليفة عباسي سنة ٦٥٦ هـ (١) ، ولجأ الى القاهرة حيث كان يحكمها في ذلك الوقت الظاهر بيبرس البندقداري ، فأكرم وفادته ، وبايعه بالخلافة في مجلس كبير جمع فيه علماء مصر وقضاتها وأعيانها ومن يومها أصبحت مصر مركزا للخلافة الاسلامية وعاصمة للدول العربية ، ولم تزل كذلك حتى الآن ـ يقول القلقشندي تعقيبا على استقرار الخلافة في مصر « أما الآن فقد استقرت دار الخلافة بخط المشهد النفيسي بين مصر والقاهرة ولا أخلى الله هذه المملكة من آثار النبوة (٢) »

وفى أحلك العصور التى مرت بالأمة العربية ، وابتليت فيها بالمحن القاسية ، وكادت شمسها أن تغيب قيض الله لها مصر ، فهى التى حفظت للعروبة مجدها ، وحملت لواء الشعلة العربية المقدسة تضىء بها الطريق ، حتى أذن الله لهذه الغمة أن تنجلي وهذه السحب أن تبدد ، وبذلك عادت للعروبة شمسها المشرقة الساطعة ،

ان مصر تعتبر قلب العروبة النابض ، وبما أتاح الله لها من فرص مهيئة مكنتها من الاحتفاظ بقداسة هذا الدين وجوهر هذه الأمة ، أونت العالم العربي كل أهميتها ، وآلت على نفسها أن تكون عند وعدها الذي قطعته على نفسها باعتبارها مركزا للعالم الاسلامي منذ وطئت أقدام آخر خليفة عباسي أرضها ، وباعتبارها حفيظة على العروبة التي تسرى في دمائها وتتغلغل في كيانها ، وباعتبارها جزءا من الأمة العربية الكبرى التي كتب الله لها أياما مشرقة مجيدة ، وعلمت العالم كله معنى الحضارة والحرية ، ولقنته دروسا في المثل العليا والقيم الاخلاقية ، وأحيت فيه معاني الكرامة والنبل ، وبعثت فيه انسانيته وأرته طريق العلم والتقدم ، وباعتبارها مع كل ذلك مؤمنة بتعاليم رسالاتها السمحة ومبادئها الكريمة المنبثةة من تراثها العربي الكريم ، وباعتبارها تنادي بالوفاء والمودة والتضامن ،

ولذلك خاضت فى سبيل ذلك كثيرا من المعارك الطاحنة ، وقاست ضروبا من الكفاح والصراع ضد أعداء العروبة فى الداخل والخارج قديما وحديثا ، وضد عوادى الزمن ، ودواعى الفرقة ، وعوامل الانحلل وخرجت من تلك المعارك منتصرة صلبة العود قوية العزيمة ، لأن الصراع فى طريق المحق لا يزيد القلوب الا تصميما ، ولا يكسسب النفوس الاصلابة وقوة .

<sup>(</sup>١) و (٢) صبح الاعشى ٠

والقاهرة هى اليوم مركز الاشعاع بالنسبة للعالم العربى والاسلامى بل لقد اتسبعت اشعاعاتها فسملت كل الشعوب المتطلعة للحرية والاستقلال المحبة للسلام فى افريقيا وآسيا وغرهما .

وثورتها اليوم قد علمت غيرها من الثورات كيف تكون ناجعة ومصلحة ، ومهدت الطريق أمام كل الشعوب المتطلعة للحربة لان تسلك طريقها على بيئة ووضوح ، لذلك اتجهت اليها قلوب هي في أمس الحاجة الى ايمان قوى بها وبالقومية العربية التي تبشر بهدا ، وبالرسالة التي تؤمن بمبادئها .

وما زالت كلمان رئيسها من فوق منبر الأمم المتحدة ترن في أسماع العالم حتى الآن ، وتجد طريقها الى قلوب الشعوب بسرعة عجيبة ، فلم يتعودوا ان يسمعوا من قبل ذلك كلاما يبشر بالأمل ويجلو صدا المادة ويزيح ركام الزيف والتضليل ، ويبن للشعوب حقها ، ويأخذ بأيديهم اليه ، ويهتف بأمجاد العدالة الاجتماعية وينادى بحياة أجمل ومستقبل أفضل مما سمعوا من كلمات الرئيس ،

لم يتعودوا ان يسمعوا ذلك من قبل في ذلك المكان ، ولكنهم كانوا يسمعون خطبا جوفاء ، وعبارات خالية من المدلولات ، ووعودا زائفة ، ومهاترات تزيد من أمد الخصومات .

تلك هى مصر وهذه هى مبادئها فلماذا لا تتربع على عرش القلوب ؟ ولماذا لا نهفو اليها أفئدة السعوب ؟ ولماذا لا تكون قلبا نابضا بالحياة لكل عربى ، ورمزا للعزة والكرامة لكل أبى ؟

وقد نشرت صحيفة الجمهورية (١) في يومياتها بقلم ناصر الدين النشاشيبي ما يشير الى هذا المعنى تحت عنوان « هذا بلد الاشعاع » وقد جاء فيه : « المهمة الحقيقية لوفد الجزائر الذي يزور القاهرة حاليا هي التعرف على القاهرة ، ولا يقتصر معنى التعرف على زيارة منطقة الهرم والقناطر الخيرية وقلعة صلاح الدين ، بل هو التعرف على جوهر القاهرة ، لروحها ، لرحاب جامعاتها ، لحقيقة رسالتها ، لفلسفة ثورتها ، لأحاديث زعمائها للجو الذي تعمل فيه اذاعتها ، للسعارات التي ترفعها أنديتها ومحافلها ، لمصانعها الحربية ، لأبحاثها العلمية ، لحضارتها الاسلامية الخالدة ، لسر هذه التي أصبحت بلد الاشعاع لدنيا آسيا وأفريقيا على

<sup>(</sup>۱) عدد ۱۴ ابريل سنة ۱۹۹۳ •

السواء • وما يقوم به وفد الجزائر في زيارته اليوم قد قام بمثله كل وفد عربي مشى الى القساهرة منذ ثورة ٢٣ يوليو ، هكذا فعل وفد المغرب ، ووفد اليمن ، ووفود العراق ولبنان والجزيرة العربية وفلسطين والأردن والخليج العربي وتونس والسودان • كلهم جاءوا الى القاهرة يبحثون عن سرها ، عن اشعاعها ، عن روحها ، عن معالم حياتها ، فاستلهمو ا منها الكثير ووجدوا على أرضها لغة أصيلة ودينا أصيلا وثقافة خالدة وفنا عظيما وعفولا تعدت السدود والحدود ، وغزت آفاق الأدب في أكثر من عاصمة في الشرق والغرب ، وشماهدوا دورا ، للنشر تنتج في كل يوم ثلاثة كتب جديدة (أو أكثر) ودورا للصحف تخرج كل يوم خمس صحف بمختلف اللغات ودورا للأدب والحياة ٠٠٠ هذه هي القاهرة ، وعندما أقول القاهرة أعنى كل شبر فوق أرض هذه الجمهورية • فالباحث عن البطولات يذهب الى بور سعيد ، والباحث عن الآثار يطير الى الأقصر ، والبــاحث عن أحلى سوار لأحلى حسن يذهب الى الاسكندرية ٠٠٠ وما أكثر ما سمعت عن أشخاص في أقاصي الدنيا يسألونني عن القاهرة حتى (الصهايئة) أعداؤنا ما زالوا يبكون ويترحمون على ( أيامهم في مصر ) ، وقد نجد مدنا كبيرة كنيويورك مثلا بلا روح ، وقد نجد مدنا صغيرة بلا شمول ولا عمق ولا اتساع ، ولكن القاهرة جمعت في يد واحدة سر الملاين ، وجمعت في المد الأخرى سر الحياة والعلم والحضارة والمدنية والاشتعاع الكبير ٠٠٠ »

ولهذا المركز الخطير الذي تتمتع به مصر تؤمن ايمانا لا حد له بضرورة التعاون بين الشعوب على أسس كريمة دعامتها المحبة والسلام والرغبة في ايجاد عالم أفضل وهي على هذا الاساس تقيم علاقاتها مع الدول المختلفة ، وتحاول أن تختط لنفسها طريقا متميزا واضحا يعرفه الاصدقاء والاعداء على السواء ، وان يكن لذلك من أثر فاننا نلمسه في المبادىء التي تنادى بها بلادنا منذ مؤتمر باندونج حتى الميوم ، تلك المبادىء المنبقة من ضمير حر يدرك قيمة الانسان ، ويعرف للانسانية حقها ويقدر المثل العليا والقيم الاخلاقية حق قدرها .

وكل دولة تبنى نفسها وترسم خطواتها وتحدد معالم طريقها على حذا الاساس لابد أن تجنى من الثمرات ما يكفل لها تحقيق العزة والكرامة الوطنية ، ولابد أن تعظى بتقدير خصومها ، قبل أن تظفر بتقدير أصدقائها .

وهذا هو الذي كان فان الرغبة الاكيدة التي تحفز قادة الشعب الي

أن يصلوا بشعبهم الى غايته المرجوة من الكمال والمجد ٠٠ هذه الرغبة قد دفعتهم الى أن يحددوا معالم الوصول اليها من أقرب طريق ٠

وأقرب طريق هو الطريق الطبيعى الذى أوصت الشرائع كلها على سلوكه لا التواء ولا تعسف ولا غموض ولا نعب بالمقدرات ولا استغلال ولا عبت بالكرامات الانسانية ولا وعود باطلة ولا تضليل ولا غير ذلك مما تنتهجه الدول والحكومات الاستعمارية والرجعية والانتهازية و لاشىء من ذلك كله جعله قادة الشعب المصرى نصب أعينهم حينما أرادوا أن يصلوا بهذا الشعب الى غايته المرجوة من الكمال والمجد و

وعلى هذا الأساس السليم أقام الشعب المصرى علاقته مع الدول فوجد تجاوبا من كل الشعوب المحبة للحرية والسلام ، ولا أدل على ذلك من موقف تلك الشعوب أيام العدوان الغادر على مصر عام ١٩٥٦م فان دولة واحدة في منظمة الامم المتحدة لم تستطع أن تؤيد تلك الحملة الغادرة، وأن الضمير العالمي يومئذ شعر بهزة عنيفة جعلته يصرخ في وجوه المعتدين : أن ارفعوا أيديكم عن مصر ، وكان الانسحاب المخزى ، وكانت الهزيمة المرة ، ومن يومها تحولت هذه الدول المعتدية الى دول من الدرجة الثانية ، ولم ترفع رأسها من الرغام الذي وضعها فيه حكامها الآثمون ٠

ان الأدلة على زيادة التعاون بين مصر وغيرها من الشعوب كثيرة جدا ونراها في مظاهرها المختلفة في صور الوفود الذاهبة والآيبة ، وفي المؤتمرات المتعددة وفي المهرجانات والمعارض الكثيرة ، وفي البعثات العلمية والتجارية وائتقافية ، في الانتفاع بالحبرات والكفاءات ، في تبادل الجهود والحدمات ، في ازدهار حركة السياسة وتنشيطها وحركة الصناعة وتقدمها والنواحي العمرانية والزراعية والاقتصادية والفنية ، وغير ذلك من مظاهر التعاون الايجابي المشمر ،

والمتصفح للصحف اليومية يرى الدليل الملموس على صدق هذا القول ، فقد نشرت صحيفة الأخبار (١)، ذات يوم ما يلى : « • • تقرير اقامة اسبوع للصداقة الالمانية المصرية ، في نهاية يونيو القادم تقام احتفالات هذا الأسبوع في • • (ديوسبرج) أكبر ميناء ألماني على نهر الراين ، أعدت مهرجانات ضخمة تطلق خلالها الصواريخ الملونة تحمل صورة الرئيس جمال عبد الناصر والأهرامات والنيل ، ويشترك في هذا المهرجان مليون ونصف مليون مواطن ألماني ، ويساهم فيه الطلبة العرب في ألمانيا ، ويقام

۱۹٦٣/٤/٢٣ عدد ۱۹٦٣/٤/٢٣ ٠

تحت رعاية الحكومة الفيدرالية بالمانيا ، وتعرض فيه المنتجات المصرية ونواحى الحياة المختلفة تتناول الصداقة بين ألمانيا والجمهورية العربية المتحدة ونواحى النشاط والتعاون بين البلدين • »

ومما يدل أيضا على مدى التعاون الوثيق بين مصر وألمانيا مساهمة العلماء الالمان في تطور الصناعة المصرية وتقدمها ، مما أثار اسرائيل وجعلها تقوم بحملة مسعورة بقصد تعطيل هؤلاء العلماء عن واجبهم وحمل الحكومة الالمانية على اجبارهم على العودة الى ألمانيا ، ولكن باءت محاولاتهم بالفشل ، فقد أصر هؤلاء العلماء على استمرار القيام بواجبهم والتعاون مع الشعب المصرى الذي يرون فيه منلا حيا للشعوب الجديرة بالحياة والتفوق ، ومع ذلك ففي سبيل العروبة قطعت مصر علاقاتها مع ألمانيا لأنها أسرفت في تدليل اسرائيل ،

ومن الاسباب الوثيقة الصلة بالتعاون قيام بلادنا بجهود كبيرة في خدمة السلام العالمي ، ومساهمتها في حل المشكلات التي تقوم بين الدول المختلفة على أساس من التفاهم والتعمق في البحث ، والعدالة والاحتفاظ بالكرامة ، ومن أمثلة ذلك تلك الزيارة التي قام بها السيد على صبرى عضو مجلس الرياسة ورئيس المجلس التنفيذي الى موسكو والصين والهند ، يحمل معه رسائل المحبة والسلام ، ويقوم بدور فعال في اصلاح ذات البين بين الهند والصين • ومن الكلمات المشعة التي تحمل معاني التعاون والحب والوئام تلك الكلمــة التي ألقاها في مطار بكين حينمـــا استقبلته جموع الشعب الصيني بملابسهم الزاهية : « أيها الأصدقاء : حملني الرئيس جمال عبد الناصر تحيته وتحية شعب الجمهورية العربية المتحدة الى شعب الصين العظيم والى قادته الأصدقاء مقرونة بأماني السعادة والنجاح ، ودوام التقدم والرخاء ، وأشكركم ــ ياصاحب الفخامة ــ على كلمتكم الرقيقة التي عبرتم بها عن الروح الطيبة والصداقة الوطيدة التي تربط بين الشعبين العريقين الصيني والعربي ، وهما من رواد الشعوب التي أضاءت مشاعل النور الاول في طريق البشرية منذ فجر التاريخ •

ان المسافات الشاسعة ، لم تستطع أن تفصل بين الشعوب الصديقة أو تمنع التقاءها أو تعوق التعاون بينها ، ولقد أكدت أحداث التاريخ أن اللقاء كان متصلا ومستمرا بين شعب الصين العظيم على ضفاف اليانج تى والنهر الاصفر ، وبين الشعب العربى الخالد على ضفاف النيل منذ أقدم العصور ، ثم عاد اللقاء في عصرنا الحديث متصسلا ومثمرا منهذ المؤتمر

للدول الافريقية والآسيوية بباندونج حيث التقى الرئيس جمال مر بكم ، ولقد بدأت صفحة جديدة من التعاون المسترك الذى صر الايام بين بلدينا الصديقين منذ ذلك اللقاء التاريخي ،

الأصدقاء . ان حضارة العالم ليست الا حصيلة للجهد المسنرك يشرية جميعها التى يجب أن تتعاون جميعها من أجل سلامتها وتحريرها » •

. أشارت الصحف واذاعات العالم حين ذلك الى هذا الدور الذى له السيد على صبرى ، وعلى سبيل المتال نشرت صحيفة (١) ، ما يلى : « يسود الدوائر الدبلوماسية فى نيودلهى شعور لتفاؤل لحل الخلاف الصينى الهندى نتيجة لمباحثات السيد على والتى ينتظر نجاحها بفضل قدرته على الاقناع • ويعلقون أهمية المباحثات الدائرة بهذا الصدد » •

أمثلة التعاون بين مصر والهند ما نراه من تبادل في شتى أنواع للدمات في سبيل البناء والاستعداد لحلق وطن حر قوى ناهض مواجهة الأحداث وصد العدوان بأنواعه وأشكاله ، وقد نشرت لأهرام خبرا يدور حول هذا المعنى في عددها الصادر بتاريخ « أعلن اليوم في نيودلهي أن الحكومة الهندية تبحث ارسال ية الى الجمهورية العربية المتحدة لزيارة المصنع العربي للطائرات وقال راجور أمابا وزير الانتاج الحربي وهو يعلن ذلك أمام البرلمان ألبعثة التي ستسافر الى القاهرة تضم عددا من الحبراء العاملين و الطائرات النفائة الهندية في بانجالو ، ومنهم خبراء يعملون الى المهندس الالماني الدكتور كورت تانك ، •

\_قد ظهرت فكرة ايفاد البعثة في أعقاب الاقتراح الخاص بالتعاون . ومصر في انتاج الطائرات التي تزيد سرعتها على سرعة الصوت، أن الجمهورية العربية المتحدة تعمل لانتاج محرك نفاث أسرع ت ، وقد زار الهند فريق من الخبراء المصريين ، وزاروا مصنع

رفى مجال آخر من مجالات التعاون ، نشرت الصحيفة نفسها حدثت فيه عن دور الجمهورية العربية المتحدة في رفع مستوى

<sup>· 1978/2/5</sup> 

الخدمات الطبية لكل دول الشرق الاوسط وافريقيا ، وقد أشار التحقيق الى انعقاد مؤتمر طبى لذلك يتكون من ١٥٤ أستاذا من أساتذة الطب لمدة أسبوع في قاعة مجلس الامة بالقاهرة ، وهذا المؤتمر يقرر بصفة نهائية ما سبقت مناقشته في مؤتمر الاسكندرية للتعليم الطبى في سيبتمبر ومؤتمر طهران في أكتوبر ١٩٦٣ والموضوع الذي يبحثه هذا المؤتمر هو كيفية نوصيل الحدمات الطبية الى جماهير الشعوب العربية والافريقية ودول الشرق الاوسط بزيادة عدد الاطباء ، وفي الوقت نفسه بالارتفاع بمستوى الأطباء ومتابعة تطورات التقدم الكبير في الميدان الطبى العالمي ومستوى الأطباء ومتابعة تطورات التقدم الكبير في الميدان الطبى العالمي ومستوى الأطباء ومتابعة تطورات التقدم الكبير في الميدان الطبى العالمي و

هذا ما تشعر به مصر ازاء مسئولياتها التي تتحملها باعتبارها مركزا للعالم العربي والافريقي وهي تقوم بهذه الاعباء مخلصة في أداء هذا الواجب لانه جزء من رسالتها التي آمنت بها عبر القرون ٠

ولقد أدركت جميع الدول العربية هذا الدور ومدى خطورة هذه الرسالة في شأن العرب خاصه وفي شأن الدول الافريقية والآسيوية عامة وتحدث بها المسئولون والسياسيون في مختلف العواصم العربية ، ولقـــد نشرت مجلة الهلال في عددها الصادر في مارس سنة ١٩٥٣ م مفالا بقلم السيد نجيب الراوي سيفير العراق في مصر في ذلك الوقت تحت عنوان « العالم العربي والاسلامي ماذا ينتظر من مصر ؟ » جاء فيه : « قطعت مصر شوطًا عطيمًا في نواحي الثقافة والاقتصاد والسياسة ، والشرق الاسلامي والعربي ينظر الى جامعات مصر ومعاهدها العلمية نظرة اكبار واعجاب ، ويرى فيها منهلا عذبا للعلم ينهل فيه فتياته وفتيانه وموطنا تجتمع فيسمه الآراء والافكار ويتوحد شعور ابناء الجيل فتتوثق الروابط وتبني علىأسس صحيحة ترجع الى التاريخ واللغة وصلات المعرفة التي تكونت في ربوع الشرق العربي والتي لعبت فيها دورا عظيما في سالف العصور كل من مكة وبغداد ودمشق والقاهرة فامتزجت هذه الثقافات امتزاجا قويا ، وأصبح من الواضح أن تتجه الافكار الى معاهد العـــلم والجامعات في مصر ، وصـــار من الطبيعي أن تفتح هذه الجامعات أبوابها لابناء الشرق العربي والاسلامي، وتحتضنهم لتصبح الوحدة الثقافية حقيقة واقعة ، هذا ما ينتظره الشرق. العربي من الناحية الثقافية ، كذلك ينظر الشرق العربي والاسلامي الي. هذا التقدم الاقتصادي الذي أصابته مصر في زراعتها ، وفي تنظيم الري. سوقا عربية كبرى تتحد فيها الأسواق الاقتصادية العربية لايجاد سوق. عربية كبرى تنظم اقتصادياتنا وتفتح لها الآفاق المالية التي تمكننا من onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

استثمار كنوزنا الطيبة • ان في هذه البلاد وفرة طبيعية لا حدود لها ، فاذا اتجهت الى وحدة اقتصادية ينتظرها الشرق العربي من مصر أصببح معها يوما ما كتلة اقتصادية لها شأنها في تموين العالم ومعونته بالغذاء والكساء والمواد الاولية •

« وقد صارت الشقيقة الكبرى مصر بفضل مكانها الطبيعى مركزا سياسيا ومحورا تلتقى فيه الدول العربية اذا حز بها أمر سياسي يمس مصائح الشرق العربي مجتمعا • ولا شك أن اتجاه العالم اليوم الى القوة والرأى المجتمع يتطلب منا تقوية وحدة رأينا في جميع اتجاهاتنا السياسية ان الشرق العربي في مجموعه بين دوله وحدة سياسية طبيعية لها مصالحها المستركة في الحياة الاقتصادية والثقافية ، فإذا هي اجمعت رأيها، وأحكمت خططها استطاعت أن تملى على العالم رغبتها في حفظ كيان الشرق العربي والدفاع عن مصالحه ، وجعله مركزا ينظر اليه العالم نظرة الاكبار » •

من أجل هذا كله تعتبر مصر قلب العروبة النابض ، ومركزها ، وهي بالنسبة للدول الآسيوية والافريقية في القمة ، فهي وشعبها طليعة التحرر ، واليها تهفو قلوب المسلمين في كل مكان ، واليها تتجه أنظار الملايين في شعوب كنيرة من مختلف القارات وتهتف باسمها السنتهم ، وتبارك شعبها قلوبهم ، وتردد شعاراتها أرواحهم ، وقد ترجمت شعاراتها بالنسبة للعالم الاسلامي الى أعمال فخصصت في اذاعتها محطة تذيع القرآن الكريم طوال الوقت ، وأمدت أقطار المسلمين في شتى انواع العالم بآلاف كثيرة من المصحف الشريف مكتوبا أو مسجلا برواية حفص عن عاصم ، أو رواية ورش عن نافع ، وأفردت للبرامج الدينية في الاذاعة والتلفزيون وقتا منظما فسيحا ، وخصت الدول الاسلمية في افريقية وآسيا بكتير من منظما فسيحا ، وخصت الدول الاسلمية في افريقية وآسيا بكتير من ألكتب التي تبسط قواعد الدين ومناهجه ، وتتولى توزيع تسجيلات تعليم الصلاة في الاسلام بالعربية والفرنسية والانجليزية والاوردية والسواحلية والعالم الاسلامي عامة ، لا تبغي من وراء هنا كله الا ان تكون قد نهضت بواجبها ، وأدت رسالتها ،

# مصر قلعة حصينة للعالم العربي

المثاق

### بناء وحماية

# منهج البناء:

قد يكون من الكلام المعاد أن نقول: ان مصر هي أستاذ المعالم في مختلف الحضارات ، فقد سبق أن أشرنا الى ذلك في أثناء الاحاديث التي مرت .

والذى نضيفه هنا أن مصر باعتبارها قطب الرحى بالنسبة للدول العربية كلها قد أصبحت القلعة الحصينة التى تصدر عنها الاسعاعات المختلفة فى كل ما يتصل بنواحى الحياة الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية والنواحى التى تتصل بالبناء والتشييد والاعداد والتوجيه والتقوية •

وقد بلغت مصر فى ذلك أقصى ما تصل اليه دولة ذات حضهارة ومجد ، وقد توافر لها من الاسباب ما أعانها على القيام بههذا العبء ، ومكنها من النهوض به • لقد ظلت مصر وحاضراتها: (الفسطاط والقطائع والقاهرة) منار اشعاع طوال أيامها، وكثر فيها التعمير والانشاء، وبنيت فيها المساجد، وأقيمت الاسواق وأنشئت المكتبات العامرة بالكتب والمراجع، والمدارس النظامية المختلفة، فأقبل عليها طلاب العلم من كل مكان يتلقون العلوم المختلفة ويدرسون الفنون التي تتصل بالتقدم الحضاري والعمراني، وكان لانشاء الازهر أثر كبير في ازدياد النشاط العلمي الثقافي، فقد أصبح قبلة، يفد اليها العلماء من كافة الاقطار وكانت له حرمة عظيمية كما يقول ابن أياس (١)، في داخل مصر وخارجها، ولا تعتبر مصر قلعة حصينة الا اذا أخذت بأسباب التقدم جميعها وأول هذه الاسباب هوالعلم،

فالعلم هو الوسيلة الوحيدة لنيل المجد وتحصيل العظمة، وبه تصل الامم الى غايتها المرجوة من الكمال والرقى ، ولذلك حرصت الثورة فى عصرنا الحاضر على أن تبنى قواعدها على أسس متينة من العلم والثقافة ، وكان اعلان الميثاق الوطنى من فوق منبر الجامعة اشارة الى هذا المعنى الدقيق ، واشعارا بالارتباط الوثيق بين الاصلاح والعلم ومهما يكن من أمر فلن تنجح أى ثورة ما لم تكن قدقامت أساسا على بحث ودراسة علمية دقيقة ، وأخذت منهج اصلاحها عن طريق العلم والمتعلمين ، وفى الحطاب الذى ألقاه الرئيس جمال عبد الناصر فى عيسد العلم السادس ما يؤكد هذا المعنى ، فهو يقول : « ها نحن الآن نقسود معركة التطور الكبرى ، وفى مقدمة الصفوف الاولى يسير العلماء ، وهم الآن بالمئان فى المعامل والمصانع ، وفى الحقول وفى المتاجر يبحثون عن الحل للمشاكل المستعصية ويجدون الوسائل للغايات الكبرى ويقودون المجتمع الجديد المستعصية ويجدون الوسائل للغايات الكبرى ويقودون المجتمع الجديد الى الآفاق التى تطلعنا اليها » ،

وفى خطاب القاه فى جامعة القاهسرة احتفالا بعيسدها الحمسينى يقول: « ١٠٠٠ ان المعرفة هى القوة الحقيقية ، هى الحرية الحقيقية ، قانتم تعرفون أننا من الناحية السسياسية نقاوم احتكار المعرفة ، ولا بد انكم تتابعون الجهود التى تقوم بها فى الامم المتحدة ومجالاتها لكى نقاوم احتكار العلم ، ان العلم يتقدم بسرعة مدهلة وعلينا أن نسارع الى موكبه ونصنع لانفسنا مكانا فى ركبه ٠٠ علينا أن نتحسول الى قوة خلاقة تأخذ من الآخرين ، ولكنها تعطيهم ، وتساهم فى صنع المستقبل بطريقة ايجابية

<sup>(</sup>۱) بدائع الزمور ص ۲۱ ۰

بناءة ، وأن نعد أنفسنا في هذا السبيل لرحلة طويلة لا تهاية لها ، فان العلم والفكر ميدان الى مالا نهاية له » •

على أساس من هــــذا الفهم الواعى حددت مصر من قــديم الزمان. طريقها ، لأنها وعت هذه القاعدة وعيا تاما ، وأخذت بأسبابها وكانت لها نتائجها • والشواهد على ذلك في التاريخ القديم والحديث كثيرة •

وليس من المستطاع في هذا المجال استقراء كل مظاهر الاشعاع منذ فجر التاريخ حتى الآن ولكن يكفى أن نقدم لذلك أمثلة ، ففي عهد الظاهر بيبرس (١) امتد النشاط العلمي والثقافي حتى شمل العناية بانشاء المؤسسات العلمية وفي مقدمتها المدرسة الظاهرية التي بناها بين القصرين ، وقد استغرق بناؤها عامين ، وأقيم يوم افتتاحها احتفال كبير جريا على عادة ذلك العصر ، وقد جرى العرف على أن يلحق بكل مدرسة خزانة كتب يرجع اليها المعلمون والمتعلمون ويستفيدون منها في البحث والاستقصاء ، لذلك جعل الظاهر بيبرس بمدرسته تلك خزانة كتب جليلة ، وعين لها خازنا من العلماء يجيد ترتيب الكتب وتنظيمها وحفظها وارشاد المطلعين الى ما فيها ، كما أنشأ بجوارها مكتبا لتعليم اليتامي من الاطفال ، ووقف على كل ذلك أوقافا واسعة لينصرف الجميع اليا عماله في جو من الاطمئنان وراحة الفكر » •

وقبل هذه المدرسة أنشىء الازهر في عهد المعن لدين الله الفاطمي سنة ٣٦١ ه كما أسلفنا •

ويصحب الازدهار العلمى عادة الازدهار في كل أطوار الحياة ، ويتوقف عليه تقدم البلاد في شتى مرافقها ، واذا كانت مصر قد بلغت من التقدم العلمى حدا تستطيع أن تفاخر يه الزمن وتفرض شخصيتها عليه ، وتتميز بطابع عام يجعلها مفخرة في جبينه ، فانها تجد نفسها ملزمة بالمحافظة على هذا المجد الذي حصلته ، ولذلك فلا بد أن يظاهر نهضتها هذه قوة عسكرية تحمى مكاسبها ، وتؤمن حدودها ، وتضمن لها دوام الظفر والقوة والصدارة •

فقد هيأت مصر لنفسها قوة حربية منذ القدم ، بها ترهب الاعدام وتصد المعتدين ، وتحقق الاهداف الكريمة السامية ، وتنصر العروبة في كل مكان ، وأنشأت لذلك أسطولا عظيماً فرض وجوده على شواطي

<sup>(</sup>١) كتاب « الظاهر بيبرس » للدكتور سعبد عبد الفناح ص ١٤٦ -

البحر الابيض المتوسط ، وشرق وغرب · وهذا ابن هاني، الاندلسي شاعر المحر لدين الله الفاطمي يقول في مدح أسطوله :

لك البر والبحسر العظسيم عبابه

فسيان أغمار تخاض وبيد

أما والجوارى المنشات التي سرت

لقسد ظاهرتها عسدة وعديد

قباب كما تزجى القباب على الهسا

ولكن من ضمت عليه أسهود

ولله ممسا لايرون كتائب

مسومة تحمدو بهما وجندود

أطاع لها أن الملائك خلفها

كما وقفت خلف الصفوف ردود

وأن الرياح السذاريات كتسنائب

وأن النجموم الطالعات سمعود

وما راع ملك الروم الا اطللعها

تنشر أعــــــلام لها وبنـــود

عليها غمام مكفهر صبيره

له بارقات جمـة ورعـود

ويحدث ابن اياس عن قوة مصر الحربية في عصر المعــز لدين الله الفاطمي فيقول: «ثم ان المعز استكثر من العساكر بمصر ، فكانوا ما بين، كنانة وروم وصقالية وبربر ومغاربة ، وكانوا في العدد لا يحصــون لكثرتهم ، حتى قيل انه لم يطأ الارض بعــد جيوش الاسكندر أكثر من جيوش المعز لدين الله الفاطمي (١) .

وفى عهد الظاهر بيبرس منع الناس من أن يتصرفوا فى أخساب السفن ، وأعاد رجال الاسطول الى الحدمة ، وأمر ببقاء عدد من الشوانى وهى السفن الحربية الكبيرة حتى تكامل عنده ببر مصر ما ينيف على أربعين قطعة وعدة كثيرة من الحراريق والطرائد ونحوها • وتذكر المراجع أن السلطان بيبرس كان ينزل بنفسه الى دار الصناعة بجزيرة الروضة ويشرف على بناء السفن ويرتب ما يجب ترتيبه ، فضلا على أنه أنشأ عدة شوانى بثغرى دمياط والاسكندرية (٢) •

<sup>(</sup>١) ماريخ ابن اياس « بدائع الزهور » ٠

۲۱) الظاهر بسيرس ص ۱٤۲ ٠

واذن فالنشاط العلمى لا بد أن تظاهره القسوة الحربية تقوى من شأنه وتحرسه ، وتحافظ عليه • واذا كان العلم هو خالق المجد ، وبانى الدول ، ومحقق الاصلاح والقوة ، فان القوة أيضسا تذكى العلم وترفع شعلته وتثبت أركانه ودعائمه •

عرفت مصر ذلك قديما ، وقد عرفته حديثا • ففي هذا العصر امتدت شعلة العرفان حتى شملت كل قرية من القرى ، وكل كفر من الكفور ، وتسابقت الدولة مع الزمن في تشييد أركان العلم وتثبيت دعائمه ، ورفع مناراته عاليا ، حتى أنه في كل ثلاثة أيام تشيد مدرسيتان كما قضت بذلك الحطة الخمسية وذلك لترفع الدولة الغشاوة عن العيون ، وتزيل ركام الجهل عن العقول • وبدأت الثورة المصرية الحديثة تصحح الأوضاع الخاطئة التي فرضها الاستعمار وأذنابه حين ابتليت هذه الديار بهم، فقد فرض الاستعمار الجهل على البلاد كعادته مع الدول التي يستعمرها وكتب عليها أن تبقى تابعة لا متبوعة ، وذلك لكي يمكن لنفسه فيها ويبقى على حياته بين ربوعها ، فعمل على اغلاق المدارس وحرمان الشعب من التعليم ، واباحته للسادة الاقطاعيين ، وقد محت الثورة كل ذلك وقضت عليه ، وحققت مجانية التعليم في جميع مراحله ، بما فيها المرحلة العليا ، فهيأت الفرص أمام أبناء الشعب جميعا بحيث يأخذ كل حقه على قدر كفاءته وجهده ، لا فرق بين سيد ومسود ، فالكل في حق الحياة والعلم سواء ، واتسعت دور العلم وأصبحت الجامعة جامعات ، وتطورت رسالة الأزهر بما يتناسب مع مقتضيات الحياة الحاضرة ، واتسعت مدلولات الثقافة وتعددت روافدها ، وكثرت مصادرها والدلائل عليها ، حتى أصبحت مصر بحق بلد الاشبعاع •

ولم يقتصر دور مصر الآن على تلقين العلم ، بل نبهت الأذهان الى ما هو أعمق من ذلك • أصبحت رسالة العلم احياء معانى الكرامة والانسانية ، وتحقيق الغرض الأسمى فى الحياة ، فلم يخلق الانسان لمعيش وحده ، لكنه خلق ليكون له دور ايجابى فى تحقيق معنى السعادة فى الحياة لنفسه ولغيره من أفراد المجتمع الصسغير والكبير الذى يعيش فيه •

وأقبلت الوفود \_ بناء على هذا المبدأ \_ تسعى الى مصر لتنهل من مناهلها وتستقى من منابعها ، وقامت هى بدورها فى ذلك خير قيام ، فلم تحصل منهم ضريبة على ذلك ، ولم تتخذ العلم تجارة تثرى من ورائها على حساب هؤلاء الوافدين اليها ، بل كان العكس هو الصحيح ، وأصبحت

هى التى تعطى وتشجع وتمنح الجوائز وتقدم الهدايا وتيسر السببل ، وأنشأت من أجل ذلك نادى الوافدين ومدينة البعوث التى تضم مبعوثين من مختلف البلاد العربية والاسللمية والافريقية جاءوا جميعا لينالوا قسطهم من العلم ، وليكونوا رسل الهداية والتبشير بالحرية والكرامة فى بلادهم ، وذلك على نفقة مصر ، لا يتكلفون هم فى نظير تعلمهم ونفقاتهم ومطالبهم شيئا ، ولا يرهقون من أمرهم عسرا .

ثم عرفت مصر للعلم حقه وفضله ، فأقامت له عيدا تحتفل به كل عام ، وتوزع فيه الجوائز على العلماء والمتعلمين حثا لهم على مواصلة الجهود ، وتحقيق السبق وملازمة النجاح والفوز وأدركت ان هذا هو سبيل المجد فعملت على صيانته بكل ما وسعها من جهد ، وذلك عن طريق التقدم الحربي وبناء جيش قوى يحفظ للبلاد حريتها وكرامتها ويرفع من شأنها ، ويحقق أمنها وسلامتها ، ويكون على أهبة الاستعداد في تثبيت دعائم القومية العربية ورفع رايتها عالية خفاقة ، وتأمين مكاسبها ، وحماية ثرواتها والدفاع عنها في داخل حدودها وخارجها ، وغني عن القول أن نثبت أن مصر الآن لديها هذا الجيش المنتظم المجهز بأحدث الأسلحة ، فقد قام ولا يزال يقوم بدوره الذي تتطلبه الظروف الطارئة في الأمة العربية ، وتظاهر هذا الجيش قوة معنوية ، وشعبية هائلة ، وارادة قوية وقيادة رشيدة ، واستعدادات ضميخة ، وامدادات كثيرة وانتاجات حربية متقدمة ومتطورة ،

من هذه الناحية يعتبر العالم العربى مصر قلعة حصينة له ، فهى قد أخذت للأمر عدته واستعدت له ، وهيأت نفسها للقيام به مهما كلفها من جهود ومشقة ، وألزمت نفسها العمل بمقتضاه ، فهل نفذته ؟ نعم ، وان كان هذا السؤال لا يحتاج الى جواب ٠٠٠

## منهج الحماية : ـ ماذا صنعت مصر لاسباغ حمايتها :

« ان وادى النيل لم تنقطع فيه أصوات النداءات الثورية في مواجهة الارهاب المستحكم الذي تسنده قوى الاحتلال الاجنبي والصالح الدولية الاستعمارية » •

« ان شعب الجمهورية العربية المتحدة في حربه ضـــد الاستعمار ضرب مثلا حيا ما زال أسطورة في تاريخ نضال الشعوب » •

الميثاق

لقد كانت مصر عبر التاريخ الدرع الواقية للعروبة ضد عوادى الزمن والمحن وضد غوائل الاستعمار ، وما من نكبة تلم بالأمة العربية الا وتجد أمامها ـ ولا نفول من خلفها ـ مصر تشد من أزرها وتقوى من عضدها ، وتتحمل عنها مشاق الكفاح والجهاد •

مصر والتتار: - هجم التتاركما أسلفنا على الدولة العربية فى القرن السابع الهجرى كالاعصار الجارف الذى يحطم فى طريقه كل شىء ، ولم نبت أمام هؤلاء الغزاة أية قوة أعدها الخلفاء العباسيون وغيرهم من أمراء الدول الاسلامية ، ولم تتمكن جهود هؤلاء من صد هجمات التتار أو اعاقتيم عن تقدمهم •

وقد كان هؤلاء التتار مثلا سيئا للوحشية والبربرية المدمرة ، التى لا تحترم حضارة ولا تعترف بمدنية ، ولا تحافظ على عمران • فقد اتسموا بالتخريب والتدمير ، وحافظوا على قسوة طباعهم التى اكتسبوها من مواطنهم الأصلية ، ومضوا يحرقون ويدمرون ويقتلون الآمنين ويروعون الأطفال والنساء ، وينتهكون حرمة الابرياء ، ويخربون المدن ، ويشيعون الرهبة والفزع في النفوس ، حتى وصلوا الى بغداد عاصمة الخلافة العباسية اذ ذاك ، فدمروها وأحرقوها وخربوا مدارسها وأغرقوا كتبها في النهر وفر الخليفة العباسي ولجأ الى مصر في أيام الظاهر بيبرس الذي بايعه بالخلافة ، كما سبق أن أشرنا الى ذلك ، وجهزه بجيش كبير سافر به الى العراق محاولا أن يصد به هجمات التتار ، ويتمكن من اجلائهم عن يغداد ولكن لم يكتب له النصر وقتل •

وأوغل هؤلاء البربر فى البالاد العربية وأنزلوا الضرر ببلاد السلمين فى الشرق و لقد اجتاحوا العراق ، وأوغلوا فى الشام حتى عصلوا غزة وعين جالوت فى فلسطين ، ولم يبق أمامهم الا مصر ، ولكن قامت مصر بدورها \_ كما أسلفنا \_ وتمكنت من هزيمة التتار فى موقعة عين جالوت هزيمة منكرة ، ثم استطاعت اجلاءهم عن الشام ، ولكنهم ظلوا لا يكفون عن التطلع اليها ومحاولة امتلاكها ، وظلت مصر لهم بالمرصاد ، وحرصت على التأهب لهم باستمرار وصد غاراتهم ، وتتبع بالمحاولات التى كانوا يقومون بها للتحالف مع أعداء العرب من الصليبيين وغيرهم واحباطها (١) ، ولذلك لم تنقطع الامدادات والحملات من مصر الى تغيرهم العربية المتأهبة فى الشام وما وراءها للقضاء على أية محاولة يقوم

<sup>(</sup>١) الظاهر بيبرس المرجع السابق ص ٩٢ ٠

يها النتار، وقد أوقعت بهم هذه الجيوش هزيمة منكرة في موقعة « البيرة » على نهر الفرات ، وظلت تقلم أظافر بغيهم المتكرر، حتى جاءت سنة ١٧٥هـ وفيها جاءت الاخبار الى مصر بأن التتار قد زحفوا على البلاد فتقدمت الجيوش العربية الظافرة بقيادة الظاهر بيبرس وتمكنت من هزيمتهم بعد أن قتلت منهم عددا كبيرا، وكان ملك التتار يقال له « ابغا » فلما انهزمت جيوشه هرب بالفلول المتبقية معه ، فتبعه الظاهر نحو « الابلستين » وحدثت بينهما موقعة كبيرة انهزم فيها ايضا جيش التتار بقيادة ملكه ، فتبعه الظاهر حتى وصل زبيد (۱) وانتهى الصراع أخبرا بهزيمة التتار ، وفرارهم ، وأسر الكثير منهم «

لقد تمكنت مصر من وقف زحف المغول الرهيب المدمر الذى لم تجرؤ قوة أن تقف فى طريقه ، وبذلك حفظت للعالم كله حضارته ومدنياته وتمكنت من أن تحتفظ بصفحات مشرقة لا تزال الانسانية مدينة لمصر بها حتى الآن • فلو أنه قدر للتتار أن يظهروا على مصر لانطفات شمعلة النور من العالم ، واختفت الحضارة وآثارها الى الأبد ، فلم يكن هؤلاء الرعاع يحفظون قيمة العلم أو يقدرون أثره ، ولم يكونوا يعرفون اللانسانية كرامة مثلها وقداسة فضلها ، ومقومات حياتها من علم وفن وفضيلة وما يتصل بهذه المقومات • كلا ولكنهم كانوا عتاة جفلة قساة غافلين عن كل معنى شريف فى الحياة ، ولذلك كان استعمارهم شر أنواع الاستعماره

لقد كان التتار مدفوعين بشهوة التسلط والاستعلاء والغرور والرغبة الملحة في التشفى والانتقام ، وكان يملأ نفوسهم حقد أسود على كل تقدم وعمران ، والا فكيف تعلل ذلك التدمير والتخريب الذي كانت تتعرض له البلاد عقب فتحهم لها وسيطرتهم عليها ؟ وما ذنب المكتبات وما فيها من كتب تتعرض للاتلاف والاغراق ؟ •

فوقوف مصر فى وجههم لم يكن خدمة موجهة اليها أو للأمة العربية بقدر ما هى موجهة الى الانسانية جمعاء فى مشارق الارض ومغاربها وقد عادت عليها بالخير والسعادة والحياة ٠

<sup>(</sup>۱) تاریخ ابن ایاس ص ۹۰

## مصر والحروب الصليبية:

وكما وفعت مصر فى وجه التتار وصدتهم عن غايتهم ، وأضعفت من شابهم وقعت كذلك من قبل ومن بعد فى وجه الصليبيين فى اعتداءاتهم. المعاقبة . حتى تمكنت من القضاء عليهم •

وبالرغم من تمكن الصليبين من السيطرة على الشام ، واقامة أربع امارات لهم هناك فانهم رأوا انه لا سبيل لهم الى السيطرة التى يريدونها على الشرق العربى الا بالاستيلاء على مصر ، لعلمهم أنها هى القلعة الحصينة للعروبة وأنها لا يمكن أن تسكت على ذلك الضحيم الذى يراد بالعرب جميعا ، وقد أعد الصليبيون عدتهم لتحقيق هذا الهدف واستعانوا بالامدادات الكنيرة التى وصلتهم من مختلف البلاد الاوربية ، وهجموا على دمياط ، ولكن تمكن الجيش المصرى بمظاهرة الجيوش الاخرى من أن ينزلوا بالمغيرين خسائر فادحة وأن يشيعوا الرعب في صفوفهم ، ويردوهم على أعهابهم خاسرين ،

ولم يحترم الصليبيون العهود التي قطعوها على أنفسهم بعد هذه المعركة ، بل نقضوها طمعا في أن يجدوا فرصة يكرون منها لتحقيق أحلامهم القديمة ، ولكن صلاح الدين الأيوبي تمكن بعد توحيد الجهود. بين الشعب المصرى والسورى من القضاء عليهم في معركة (حطين) التي مهدت العلريق لتحرير بيت المقدس واستعادت فلسطين ، وقد كان. هذا النصر موحيا للشعراء بكثير من قصائدهم التي تسجل هذا الانتصار الرائع ، وهذا حسن الجويني يقول في قصيدة له يمدح بها صلاح الدين.

جمه السماء لهذا الملك أعوان منى رأى الناس ما تحكيه من زمن هذى الفتوح فتوح الأنبياء وما للناصر ادخرت هذى الفتوح وما أضحت ملوك الفرنج الصيد في يده لو أن ذا الفتح فى عصر النبى لقد

من شك فيه فهذا الفتح برهان. وقد مضت قبل أزمان وأزمان الها سوى الشكر بالافعال أثمان سمت لها هم الأملاك مذ كانوا عيدا وما ضعفوا يوما وما هانوا تنزلت فيه آيات وقيرآن

وكلما تحركت همة الصليبيين الى تحقيق أهدافهم السابقة ، والى استعادة سلطانهم فى الشرق العربى ، وجدوا مصر فى طريقهم تصدهم عن عزمهم ، وتردهم عن قصدهم ، وتقلم أظفار أطماعهم ، ففى عهدد الملك الكامل محمد ، فكر الصليبيون فى مهاجمة دمياط لأنهم قدروا أن

انتصار صلاح الدين السابق عليهم يرجع الى أنه جمع فى يده مفاليد مصر والشام ، وأن مصر مصدر قوته وسر نصرته ، فمتى استولوا عليها أمكنهم أن يسيطروا على بيت المقدس فى يسر وسهولة • وهذا فهم استعمارى قديم فأثم على دراسة ودراية وبحث ، وقد أشار الميناق الوطنى الى ذلك بقوله : « ان الجمهورية العربية بالذات طليعة النفسال العربي التقدمي وقاعدته ، وقلعته المحاربة هى الهدف الطبيعى لجميع اعداء الأمة العربية وأعداء تقدمها (١) » •

وقد أبدى أهل دمياط من ضروب الشبجاعة والصسبر والاحتمال ما يستحق الاعجاب والتقدير وذلك حين حاصرها الصليبيون ، ودارت رحى الحرب واستمرت أياما متوالية القى فيها الصليبيون بكل خبرتهم وقوتهم وحنكتهم الحربية والسياسية ، ولكن لم يجدهم كل ذلك شيئا أمام تصميم المصرى وايمانه بقوميته ووطنه ، وانتهت المعركة بهزيمة الصليبيين هزيمة منكرة واستسلامهم ، ورغم ذلك فقد حاولوا اعادة الكرة في معركة دمياط الثالثة في عهد الملك الصالح نجم الدين وزوجته منجرة الدر ، ولم يكن حظ الصليبيين في هذه المعركة خيرا من حظهم فيما مبق ، فقد دارت المائرة عليهم وهزموا شر هزيمة وأسر ملكهم لويس مسجل لتاريخ العرب ديوان منشور لمآثرهم وأمجادهم فان الشاعر المحرى مسجل لتاريخ العرب ديوان منشور المأثرهم وأمجادهم فان الشاعر المصرى جمال الدين بن مطروح سبجل هذه الحادثة في شعره بقوله : —

قل للفرنسيس اذا جئت اثبت مصرا تبتغى ملكها فساقك الحين الى أدهم وكل أصحابك أودعتهم سبعون الفا لا يرى فيهم وقل لهم ان أضمروا عودة دار ابن لقمان على حالها

مقال نصح عن قئسول نصيح تحسب أن الزمر يا طبل ريح ضاق به عن ناظريك الفسيح بحسن تدبيرك بطن الضريح الا قتيل أو أسسير جريح لأخل ثأر أو لفعل قبيح والقيد باق والطواشي صبيح

وتمكنت مصر بقيادة الظاهر بيبرس ، بعد تخلصه من التتار من التخلص من بقايا الصليبين لأنه عرف عنهم الغدر والخيسانة ونقض العهود ، فقام بعدة حملات ضدهم واستولى على مدينة قيسارة ١٣٥٦م ، واستولى على مدينة صفد سنة ١٣٥٧م ، واستولى على يافا سنة ١٣٥٨م ، وزحف على انطاكيه واستسلمت له ، كما تمكن من تحرير عكا وطرابلس ،

<sup>(</sup>١) الميثاق الباب السابع •

وبذلك نجا العرب من عدوان الصليبيين وشرورهم ، وحفظت مصر للعروبة اشراقها ومجدها ، ونالت عن جدارة لقب زعيمة العالم العربى والاسلامى ، وأثبتت مكانتها باعتبارها قلعة العروبة الحصينة ٠

### مصر والمباديء الهدامة قديما وحديثا: \_

وكما جاهدت مصر العدوان الاستعمارى الخبيث على أرض العرب فى صورته السياسية جاهدت كذلك الدعوات الانحلالية التخريبية التى نهدف الى تقويض الاسلام والقضاء عليه عن طريق اشاعة الفتن والحرافات، ونشر العقائد الزائفة المضللة ، واثارة الشكوك ، والاوهام فى نفوس الناس وبلبلة أفكارهم •

ففى عهد (١) الدولة الطولونية انتهك القرامطة حرمة البيت الحرام وعابوا فسادا فى بلاد العراق والسلم وبقيلة بلاد العرب ، وأبطلوا فريضة الحج ، ودعوا الناس الى ترك الفرائض والعبلدات ، وأباحوا المحرمات ، ونشروا الفساد واللهجور والفهلال فعبأت الجيوش المصرية جيودها للقضاء على هذه الحركة الضالة المضللة ، وضربت المثل الأعلى فى العمل على حماية الشرق العربى من هذه الفتنة الجارفة واعلاء كلمته وقد تمكن جيش مصر المظفر من هزيمة القرامطة والقضاء على تسللهم والقبض على زعيمهم واعدامه ،

ثم أصبحت مصر فيما بعد مركز مقاومة القرامطة ، والقاعدة التى أطاحت بحركتهم تماما فيما بعد ، فقد انتهز القرامطة فرصة ضعف الخلافة فى بغداد فعاثوا فى الأرض فسادا ، ولم يتعظوا بالدرس الذى تلقوه على يد الجيش المصرى ، ولكنهم تمادوا فى غيهم وامعنوا فى ضلالهم .

سلك الفاطميون في محساربة القرامطة طريقين : طريق الدعوة ، وطريق الجهاد ، ولذلك أسسوا مراكز للرد على دعاوى القرامطة الباطلة ، وقاموا بدعايات واسعة تندد بدعوتهم وتفضح عقيدتهم وتنير الأذهان لتدحض مفترياتهم وتقضى على أباطيلهم ، كما حملوا لواء الجهاد الحربي ضدهم • وتمكنت القوات المصرية من هزيمتهم هزيمة منكرة عند الرملة ، وكان لهسنه الهزائم المتوالية التي حاقت بالقرامطة أثر كبير في هدم

<sup>(</sup>١) المجنمع العربى ومنامصة الشعوبية ص ١٦٩ وما بعدها ٠

كيانهم وتحويلهم الى مجرد عصابات يائسة لم نلبث أن اندترت وضاعت في زوايا النسيان ·

وفى العصر الحديث تقف الجمهسورية العربية المتحدة لأى دعوة التحرافية بالمرصاد ، والازلنا نذكر موقفها من الشيوعية وعملها بحزم على عدم تمكينها من نشر مبادئها التى تراها منافية لروح العقيدة الدينية المتغلغلة في كيان الشرق العربى •

وتسلك مصر في مقاومة الشيوعية مسلك الاصلاح والعمل على رفع مستوى الشعب الفكرى والاقتصادى والاجتماعي ، وفي الوقت الذي نرى فيه الشبيوعية ومبادئها تتغلغل في كنير من البلاد تحت ستار التبشير بالحياة الرغدة السعيدة التي تكفلها للمؤمنين بها ، مستغلة ضعف الشعوب وتأخرها وفقرها واستعبادها ، وفي الوقت الذي تجد فيه هذه الدعوى قبولا لدى بعض الدول حتى تسمح لها بممارسة نشاطها داخل بلادها ٠٠ في هذا الوقت نرى مصر تقوم بواجبها المقدس نحو فضح هذه الاساليب ، ونراها تعمل بحكمة على ابطال فاعليتها بما تقوم به من اصلاحات داخلية ، وما تبذله من جهد في سبيل ازالة الفوارق بين الطبقات وفي سبيل رفع مستوى الافراد ، وفي سبيل توفير العمل للعمال ، وتأمين مستقبلهم ، ورعايتهم في حال عجزهم أو شيخوختهم ونحو ذلك مما يجعل الشيوعية غير ذات موضوع بيننا ٠ ان مصر بحكمة قادتها وحسن تصرف نورتها تجنب شعبها آلام أشواك المذاهب الشيوعية ، دون أن تخسر صداقة الدول الشيوعية ، ودون أن تعوق مشروعاتها التي استعانت فيها ببعض الدول الشيوعية ، أن ثورتنا بحكمتها تجمع بين أحياء الجانب. الروحي في الشعب وبين تنمية الجانب المادي فيه • ولا خير في أمة تقيم دعائمها على حساب ما تؤمن به من أخلاق ومبادىء وقد صدق الشاعر حن يقول:

وانسا الأمم الأخلاق ما بقيت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا ولقد أعطى هذا الموقف لمصر مناعة قوية ، وخلع عليها رهبة حالت بينها وبين ما أريد بها من سوء ، بل لقد أجبر خصومها على احترامها، وجعلهم يدركون أن حيادها صادر عن عقيدة راسخة وايمان قوى عميق، وليس مجرد دعاية أو اعلان غايته مجرد الشهرة والظهور •

### مصر والاستعمار الأوربي:

وفى العصر الحديث وقفت مصر من الاستعمار وقفات مشرفة لها وللعروبة ، هذا الاستعمار الذى رأيناه قديما فى صورة حملات الصليبيين والتتار ، ثم رأيناه قد أخذ اتجاها آخر فى القرن الثامن عشر وما بعده ٠

قدمت الحملة الفرنسية على مصر في عام ١٧٩٨ م بقيادة نابليون الذي كان يحلم باقامة امبراطورية فرنسية في الشرق ، ولكنه لم يفدر لهذه الحملة النجاح بسبب موقف المصريين الباسل ، واجبارهم الفرنسيين على العودة تحت جنح الظلام قبل أن تمضى ثلاث سنوات على قدوم الحملة الى مصر ، وبذلك انهارت آمال الفرنسيين في الشرق العربي .

وأغار الانجليز على مصر فى عام ١٨٠٧ م ولكن قواتهم اندحرت عند رشيد ، وتبددت أحلام حملة فريزر التى أعدت لاحتلال مصر ليسهل عن طريقها السيطرة على الشرق ،

ولم يتمكن الانجليز من تثبيت أقدامهم في مصر عام ١٨٨٢ م الا عن طريق الدس والخديعة والفتنة التي أشعلها حاكم مصر الذي لم يكن من صميم أبنائها لينتهزها المستعمر ويثبت أقدامه ، ولو كان الحاكم يومئذ مصريا صميما لما أمكن أن يتم هذا الأمر ، ولما استطاع المستعمر أن يحقق أغراضه وأهدافه .

وسار الشعب المصرى فى طريق الثورات ضد المستعمر زمنا طويلا، وكافح كفاحا متواصلا فى سبيل نيل حريته واستقلاله ، فلقد عرف عنه أن من طبيعته قوة العزيمسة والثورة الفوية الجارفة التى لا تقف أمامها حواجز أو سدود ، وأنه لا يمكن أن يستكين لظلم ، أو يرضى عن ضيم •

والمستعمر لا يكن لمصر من قديم الاكل حقد وضغينة ، لأنها هي التي عاقته قديما عن تحقيق مطامعه ، وهي الآن تحاول أن تقضي على ما تبقى له من سيطرة ونفوذ .

ولذلك كان موقفه منها ومن ثوراتها المتعاقبة موقف الحذر والتربص والارهاب ، فلم يكن الاستعمار يطيق ، بعد أن وطد أقدامه في الشرق العربي ، فكرة الجلاء عنه ، وترك الكنوز الدفينة وغير الدفينة في هـنه البلاد ، ولا أن يتخلى عن القواعد الحربية والمواقع الاستراتيجية الهـامة التي تمكنه من التحكم في مصائر العالم ورقاب الشعوب .

ومصر بالذات باعتبارها قلعة حصينة للعالم العربى لا يمكنها أن

تقبل منطق الاستعمار وأساليبه في المساومة والتسويف ، وتلويحه بالقوة واستعمالها في كثير من الاحيان • لذلك نراها مصممة على الكفاح ضده ، ومنازلته في جميع مواقعه ، وكان من الممكن أن يتهيأ لها النصر في كثير من المواقع التي خاضتها معه لو أن الصف العربي كان موحدا ، والأهداف العربية كانت واضحة وفي اتجاه واحد ، ولو أن ظروف البلاد مهيأة وتحت قيادة حكيمة رسيدة أو لو أن الحزبية البغيضة لم تقتل دوافع الطموح في الشعب وتقضى على مضائه وعزيمته ، وتفت في عضده وتمكن لنفسها عن هذا الطريق الملتوى المحفوف بأشواك الخيانة والغدر •

كانت مصر تستطيع من زمن بعيد أن تنتصر في كنير من هــنه المواقع لو أن ذلك لم يكن كذلك ، ولكن قدر للبــلاد خلال ذلك الماضي الأسود أن يكون أعداؤها في الداخل أشد وأخطر عليها من خصومها في الحارج •

لذلك وضعت الثورة نصب عينيها أن تقضى قبل كل شىء على هذا الفساد الداخلي أولا حتى لا تنتكس وتصاب بالفشل كما حدث فيما سبقها من ثورات ، وكان تصرفها الحكيم هذا من دلائل توفيق الله لها •

منذ هذا التاريخ الذي وطئت فيه انجلتوا أرض مصر أخذت تجاهد في سبيل نفض أغـــلال هذا الاســتعمار عن كاهلها ، حتى تمكنت من ذلك بعد قيام ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ م ، فقد وقعت هذه الثورة معاهدة. الجلاء في يوليو عام ١٩٥٤ م التي تقضى بجلاء الانجليز عن مصر في مدى عشرين شهرا من تاريخ توقيع هـــذه الاتفاقية ، ولم توقع انجلترا على هذه المعاهدة طائعة ، ولكن أكرهها على ذلك ماذاقته على أيدى الفدائيين من أبناء هذا الوطن المجاهد حتى لقد تم الجلاء فعلا في ١٣ يونيه ١٩٥٦ م قبل موعده بخمسة أيام ، لأن انجلترا وجدت صلابة من قادة الشورة في تنفيذ نصوص الاتفاقية ، ووجد القادة سندا من شعب مجمع على أن يشد أزرهم ، ولم يجد الانجليز الأساليب السابق اتباعها مع غيرهم من حكام مصر ، فكان الجلاء الذي أجبرت عليه انجلترا والذي كانت له رنة أسى في الدوائر الاستعمارية لأنها عدته بداية غروب شمس الاستعمار عن الشرق ، وهذا هو الواقع • ولذلك فما أن أعمن الرئيس جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس في يونيه سنة ١٩٥٦ م حتى وجد الاستعمار ذريعة لكم يعيد سمرته ، فتحالفت الجلترا وفرنسا في محاولة فاشلة عن طريق قاعدة العدوان « اسرائيل ، للرجوع مرة أخرى الى مصر ، وقد انتهت هذه المحاولة الى ما هو معروف من الفشل الذريع والخزى الشائن •

ولقد أشار الميثاق الوطنى الى ألوان ذلك الكفاح الذى قدمه الشعب المصرى ليعبر به عن قضية من أروع قضاياه ، وهى قضية الثورة ضد معانى الظلم بأنواعه ، وفى مقدمة ذلك الثورة ضد الاستعمار ، سالكا كل الطرق فى ثورته التى تمكنه من الوصول الى أهدافه العظيمة •

لقد كانت ثورة يولية سنة ١٩٥٢ م شعلة انطلاق الى هذه المرحلة الجديدة والمجيدة في تاريخ النضال المتواصل للشعب العربي في مصر

ولقد استفاد الشعب من كل الدروس التي تعلمها من الانتكاسات التي تعرض لها في ثوراته المتعاقبة ، حتى أمكنه أن يصنع ثورة ناجحة ، فرضت على الاستعمار ارادتها وأجبرته على أن يتخلى عن مطامعه ، ويحمل عصاه على كاهله ويرحل عنها على حد تعبير الرئيس جمال عبد الناصر اذ يقول : « ان وادى النيل لم تنقطع فيه أصوات النداءات الثورية في مواجهة هذا الارهاب المتحكم الذى تسنده قوى الاحتلال الأجنبي والمالح الدولية الاستعمارية •

« ان أصداء المدافع التي ضربت الاسكندرية ، وأصداء القتال الباسل الذي طعن من الخلف في التل الكبير ، لم تكد تخفت حتى انطلقت أصوات جديدة تعبر عن ارادة الحياة التي لا تموت لهذا الشعب الباسل ، وعن حركة التغطية التي لم تقهرها المصائب والمصاعب » (١) ٠

وانتصرت مصر الحديثة في كفاحها ضد الاستعمار انتصارا حاسما ، وفرضت ارادتها عليه ، ولم يسستطع بكل تحديه أن يجبرها على الفرار من أمامه في أي معركة يخوضها معها حتى حين لجأ الى وسائله الاخرى المقنعة ، لم يتمكن أن ينال منها شيئا .

لجأ الى ذلك حين قررت مصر أن تبنى نفسها ، وتسبق الزمن الذى فرض عليها التخلف ، وحين أرادت أن تخرج من مناطق النفوذ والتبعية ، وتسلك طريقها الذى اختارته بمحض ارادتها ، وحين أرادت أن تجهيز جيشها بأحدث المعدات والأسلحة وتصل به إلى مستواه اللائق به ، وحين أرادت أن يكون اقتصادها ملكا لها وحدها ، وحين أبت أن يكون لأحد دخل في تقرير ما تريد ، أو رفض ما تريد ، وحين رأت أن مصلحتها تمل عليها أن تكون غير منحازة لأى أحد أو تابعة لأى معسكر ، حين رأت ذلك وارادته بدا للاستعمار أن هذه لغة جديدة لم يتعود أن يسمعها ، ولم يتصور أن

<sup>(</sup>١) الميثاق - الباب النالث •

ينفاهم بها فلجأ الى وسائل الضغط ، والحصار الاقتصادى ، واستعراض العضلات ، والتلويح باستعمال القوة ، والى المناورات الحربية وارسال قطع الأسطول تتمشى فى البحار والمحيطات وتنزل فى السواطى العربية أملا فى أن يفت ذلك فى عضد مصر ، أو يجعلها تفكر مرتين قبل أن تنمادى فى تنفيذ ما عزمت عليه ، أو تتراجع عما صممت على تنفيذه ، أو ربما تختار لنفسها حلا وسطا قريبا من منطق الاستعمار !!

ولكن كل ذلك كان مصيره أن تدرعت مصر بالتبات الذى أشـــعر المستعمر بخيبة أمله واصابه بغصة فى حلقه لازال يعــانى منهــا حتى اليوم •

ومضت مصر لا تلوى على شيء ، فعربت الشركات وأممت البنوك ، وفرضت من القيود الاقتصادية والمالية ما يتمشى مع سياستها التي تختطها لنفسها ، وتخلصت من قيود الاسترليني ، وعقدت صفقات الاسلحة ، واستقدمت الفنيين ، وتعاونت على مدى واسع مع كافة الدول الصديقة والمحبة للسلام ، وأنشأت لمنتجاتها أسواقا مختلفة في القارتين الآسيوية والافريقية ، وخرجت مصر من كل ذلك ظافرة قوية منتصرة ، وخرج الاستعمار من معركة التحدى مدحورا مذموما .

وتعقبت مصر الاستعمار تندد به ، وتفضح أساليبه وتعرف الدول بأشكاله وألوانه ، وتنبه الشعوب الى ألاعيبه ، وتنادى فى كل محفل أو مؤتمر أو اجتماع بالحذر منه والتخلص من مناوراته .

انها ترید أن تقضی علیه فی شتی صوره الصریحة والمقنعة و تخلص العالم من شره و آثامه ، سلواء كان فی صورة شركات ومعونات أو فی صورة ارسالیات و نجدات أو فی صورة وصایات وانتدابات ، أو فی صورة احتلال وقواعد أو كان فی أیة صورة من صور ووسائل الاستغلال المختلفة •

وتمكنت بجهادها الدبلوماسى من استصدار قرار من المنظمة الدولية للأمم المتحدة بوجوب تصفية الاستعمار فى العالم وتطهيره منه • حتى يمكن للتسعوب أن تأخذ طريقها الطبيعى فى الحياة •

وقد أوضح الميثاق الوطنى السياسة التى تسير عليها الجمهورية العربية المتحدة ، وكان من خطوطها الواضحة الرئيسية : الحرب ضد الاستعمار والسيطرة بكل الطاقات والوسائل وكشفه فى جميع أقنعت ومحاربته فى كل أوكاره •

« ان نهاية هذا العهد البغيض بالنسبة لكل شـــعوب العالم تحققت بفضل نضال شعبنا •

« ان الاستعمار الذي ما زال متمسكا بأهدافه غير أسلوبه ٠٠٠

ان شعبنا كان بالرصاد لكل محاولات التنكر والتخفى ، وواصــل مطاردته لها ، وتجميع قوى الشعب ضدها •

« ان اصرار شعبنا على المحاربة الأحلاف العسكرية التي تريد أن تجر الشعوب رغم ارادتها الى فلك الاستعمار ـ كان صوتا عاليا بالحق في جميع المجالات منبها ومحذرا ٠٠٠ » (١) ٠

ان مصر التى جربت الاستعمار ، وذاقت من ضراوته وشره الكثير ، ثم قدر لها أن تتخلص منه وتنعم بطعم الحرية وتتنسم نسيم الاستقلال ، لا يسمعها الا أن تكون خير معين ، ونصير للسمعوب المتطلعة للحرية ، ولا يسعها الا أن تكون هى القاعدة المشعة ، التى تنطلق منها تباشير الأمل نحو فجر جديد ، ونحو حياة سمعيدة خالية من ذلك الاخطبوط الخبيث ، وليس ذلك بغريب عليها فهى قلعة حصينة للعالم العربى ، ومركز اشعاع قوى للشعب الآسيوى والافريقى ،

<sup>(</sup>١) الميداق - الباب العاسر ( السياسه الخارجية ) .

# الدعوات التحررية ونشئاتها في مصر

هوقف مصر من الثورات التحررية

باء في الميثاق: « واذا كانت الجمهورية العربية المتحدة تشعر ان واجبها المؤكد يحتم عليها مسائلة كل حركة شعبية وطنية ، فان هسله المسائلة يجب أن تظل في اطار المبادىء الأساسية ، تاركة مناورات الصراع ذاته للعناصر المحلية ، تجمع له الطاقات الوطنية ، وتدفعه الى أهدافه ، وفق التطور المحلى وامكانياته ٠

« كذلك فان الجمهورية العربية المتحدة مطالبة بأن تفتح مجسال التعاون بين جميع الحركات الوطنية التقدمية في العالم العربي ٠ انها مطالبة بأن تتفاعل معها فكريا من أجل التجربة المسستركة ، لكنها في الوقت نفسه لا تستطيع أن تفرض عليها صيغة محدة لصنع التقدم (١) »٠

وهكذا نرى أن مصر بحكم كونها قاعدة للحرية ، وطليعة البعث العربى ، يحتم عليها ذلك أن تقف الى جانب كل حركة تحررية بل ومن أمامها ومن خلفها ، يحتم عليها ذلك كونها هى القاعدة التى تنشأ عنها كل حركة تحررية فى الوطن العربى .

ان المبادىء القويمة التى تسير مصر فى ضوئها تدعوها الى أن تبصر أشقاءها العرب بحقيقة واقعهم وتعرفهم طريقهم ، وتدعوهم الى أن يشتقوه

<sup>(</sup>١) الميماق الباب التاسع ( الوحدة العربية ) •

بسواعدهم ، ويزيحوا منه كل عقبة تعترض تقدمهم ، وتعطل سيرهم أو تقيد خطاهم · سواء كانت هذه العقبات في صورة جنود احتلال أو أذناب للاستعمار أو انفصاليين رجعيين أو اقطاعيين مستغلين أو نحو هـؤلاء وأولئك من أعداء الشعوب ·

ولذلك فان الدعوات التحررية التي تتجاوب في العالم العربي اليوم تنظر الى مصر باعتبارها مصدد الالهام والوحى ، والموجه الأمين ، والمساعد القوى ، انها تنظر اليها باعتبارها الرائد الذي تتعلم منه كيف تصنع نورتها ، وكيف تنجع فيها ، ومتى تبدأ ، والى أين تسير .

نذكر هذا وأمامنا التاريخ الحديث يشهد بأن مصر رغم انتهاجها سياسة قومية خاصة بها خلال الثلث الأخير من القرن التاسع عشر أملتها عليها ظروفها الخاصة ممثلة في اشتداد الازمة المالية ، وازدياد التدخل الاجنبي ، ووقوع الاحتلال البريطاني فان ذلك لم يجعلها بمعزل عن الحركة القومية في البلاد المجاورة فقد استمرت الروابط الثقافية بين مصر وهذه البلاد ، واتفقت أمانيها مع أماني العرب في التخلص من ربقة الاستعمار ، وغذت وتغذت من الحركة العربية الكبرى ، بل غدت مصر مركزا لجمعيات عربية ذات أهداف قومية في أواخر القرن التاسم عشر وأوائل القرن العشرين ، وأصبحت موئلا وملجأ لكثير من زعماء عشر وأوائل القرن العشرين ، وأصبحت موئلا وملجأ لكثير من زعماء على اشترك بعض المصريين في ثورة العرب على الأتراك في أثناء الحرب الكبرى الأولى (١) •

واستمر تيار الحركة القومية في مصر يقوى ، ويزداد رغم اشتداد وطأة الاحتلال البريطاني ، والحكم التركي في البلاد العربية المجاورة ، وكان لقيام الجمعيات العربية التي تكونت في مصر أثر كبير في اذكاء هذه الحركة • من أمثال جمعية اللامركزية الادارية العثمانية التي تأسست في القاهرة في أواخر عام ١٩١٢ م ، وكان لها فروع كثيرة في أنحاء الشام ، وكانت أهدافها تدور حول اقناع الاتراك بضرورة ادارة الدولة على أساس لا مركزي من جهة ، وتوجيه الرأى العام العربي نحو المطالبة باللامركزية من جهة أخرى (٢) • وهذه خطوة في طريق تبصير الشعب بالعربي بحقه ، وتنبيهه الى واجبه ، ودعوته الى الجهاد في سبيله •

 <sup>(</sup>١) ناديخ العالم العربي في المصر الحديث ـ دكتور أحمد عزت عبد الكريم و دكنـور
 عبد الحميد البطريق ص ١٥٤٠٠

<sup>&#</sup>x27;(٢) المصدر السابق ص ١٤٦١ -

حتى الجمعيات التى نشأت فى غير القاهرة كان يتزعمها مصريون ، منل الجمعية القحطانية السرية التى أصبحت فيما بعد جمعية العهد النى تأسست فى عام ١٩٠٩ م فقد كان يرأسها عزيز المصرى الذى كان فى ذلك الرقت ضابطا بالجيش التركى ٠

وكان هدف هذه الجمعية أن تكون الاجزاء العربية في الدولة العثمانية دولة واحدة ذات برلمان خاص وادارة معلية خاصة لغتهما الرسمية عي العربية (١) .

واستمر نشاط هذه الحركات القومية يقوى ويشتد ، ويترك أئره في جميع أجزاء العالم العربى ، ويبشر بطلوع عهد جديد ، وهو وان لم يصادف نجاحا سريعا بسبب عوامل قاهرة الا أنه هيأ الاذهان لجو جديد وثورات أقرى فاعلية وأسعد حظا وأكثر نجاحا .

وظل الكفاح مستمرا في البلاد العربية حتى نجحت نورة يولية سنة ١٩٥٢ م فقضت على كل مظاهر الفساد ، ووضعت مشروعات الاصلاح ، وتمكنت من اجلاء المستعمر ، وبذلك كانت أول ثورة تحريرية في العالم العربي تقوم على أسس ثابتة ، وبرنامج مدروس وخطوات ايجابية وسريعة ،

ولم تتخل الثورة عن واجبها في المحيط العربي ، بل قدمت كل المساعدات المكنة وفتحتصفحة جديدة في علاقة مصربشقيقاتها العربية. صفحة أملتها واقعية الحياة والادراك السليم لما يجب أن يكون عليه مستقبل الوطن العربي ، وضرورة تكاتفه للوصول الى أهدافه .

فقد أدركت الثورة خطورة هذا التفتيت الذى تعرضت له نتيجة للعوامل الاستعمارية هذه الامة العربية ، ومن هنا أمكنها المواءمة بين دعوتها الى الوطنية المصرية ودعوتها الى القومية العربية فليس بين مفهوميهما أى تناقض ، فكلاهما يدعو الى القوة والنهوض وكلاهما يهدف الى تحقيق العزة والكرامة وبناء شخصية عربية لها ملامحها المتفتحة المتميزة فى العالم .

بدأت مصر الثائرة صفحة جديدة في علاقاتها بشقيقاتها العربيات قوامها الاخوة الصادقة والتعاون الوثيق والاخلاص المتبادل ، ووضعت سياستها على أساس أن عبء الدفاع عن العرب انها يقع على عاتق العرب

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٥٦٠

أنفسهم ، وأن العرب جديرون بالقيام بهذه المسئولية اذا صفت قلوبهم ، وصدقت عزائمهم ، وتوحدت جهودهم ، واستجابت حكوماتهم الى نداء القومية العربية ، واتخذتها هاديا لها في سياستها ، وتخلصت من الوان. السيطرة الاجنبية ،

ومن ذلك نفهم أن سياسة مصر التى وضعتها عن طريق ثورتها ، لا تؤمن بنظام التكتلات ولا الاحلاف الاجنبية التى ترمى الى فرض سيطرة خارجية على البلاد العربية واستقلال مواردها عن طريق ذلك •

ومن أجل هذا حاربت مصر الشائرة حلف بغداد بكل ما أوتيت من قوة ، وعدته قيدا يكبل أيدى من التزموا به منالعرب ، واعتبرت من أيدوه من الحكام السابقين الذين كانوا يتحكمون في مصير الشمعوب العربية خارجين على ارادة الشعب العربي مستبدين بسياسته ، ومنحرفين بها عن تيار الحركة القومية الصحيحة ، وقد أثبتت الأيام صحة نظرية الثورة ، فقد هب الشعب العربي في العراق يثبت وجوده، ويصحح تاريخه وينكل بالذين أرادوا أن يكبلوه بهذه الاغلال الاستعمارية وانتهى الأمر بانسحاب العراق من هذا الحلف المشئوم ٠

وعن طريق هذا القول نستطيع أن نؤكد أن الثورات التحررية انما صنعتها مصر باعتبارها الطليعة التى قادت الشعب العربى فى طريقه الى. أهدافه التحررية الكبرى •

وباعتبار أن ثورتها الناجحة الملهمة هى التى أشعلت الحماس فى قلب كل عربى متحرك ليعمل على بناء مستقبله وفق أهداف القومية العربية التى ترجو لهذا الوطن العربى الكبير كل تقدم وازدهار •

وباعتبار الجهاد الذي خاضته مصر وثورتها في سبيل تطوير هذا الوطن وانتشاله من وهدة الفقر الذي يعيش فيه رغم كنوزه الدفينة وخيراته الكثيرة الأمر الذي أثار عجب حافظ ابراهيم ودعاه الى أن يقول:

أيشتكي الفقر غادينا ورائحنا ونحن نمشي على أرض من الذهب؟

وباعتبار الأنظمة الاشتراكية العربية التي نادت بها مصر الثائرة وطبقتها انما هي اشتراكية مستمدة من صميم تعاليمنا وقوميتنا وديننا

انها ليست اشتراكية مستوردة من الشرق أو الغرب ، ولكنها اشتراكية تلتقى أصولها مع أصول هذا الدين الحنيف اللذى ندين به ، وتلتقى مع المكرامة العربية ، ومع المروءة والانسانية ، ومع الحب والوفاء:

ه مع طبيعة العرب المجبولين على لين الجانب ونجدة الملهوف ، والتضـــحية هالايثار •

وباعتبار ان هذه الثورة التى صنعتها مصر لا تزال فى نورة ، ورعم مرور أكنر من عشر سنوات فانها لم تفقد اندفاعها ، ولم تفقد مع اندفاعها توازنها ، ولم تثملها الانتصارات الكثيرة المتوالية التى حققتها ، ولم تقنع بما حققته من مكاسب ، بل استمرت فى ثورتها القومية العارمة ، تصنع كل يوم ثورة ، وتغرس كل يوم شجرة ، وتجنى كل يوم ثمرة ، باعتبار كل يوم ثورة ، وتغرس كل يوم شجرة ، وتجنى كل يوم ثمرة ، باعتبار من أجزاء الوطن العربى ، حتى لو تمت هذه الحركات بغير علمها ، لان من أجزاء الوطن العربى ، حتى لو تمت هذه الحركات بغير علمها ، لان ماقامت به مصر انما هو مقدمة ، ونتائجها هى هذه الحلول الحتمية التى منصعها العقول التقدمية لما ينتاب أوطانها من مشكلات ، وتأتى هذه الحلول فى شكل انتفاضات ، أو ثورات ، أو حركات قومية ٠

ولانتجاوز الواقع اذا قلنا : ان ما يحدث فى العالم الافريقى الآسيوى من حركات تحررية يكاد يكون كله صدى لثورة مصر الناجحة البيضاء التى قامت دون أن تراق فيها نقطة دم واحدة ، بل ان ثورة كوبا ، مئلا ، قد درست جميع ثورات العالم ،وكان لها من ثورة مصرالمثل الكامل ، وهى نظرها النموذج الأعلى للثورات الناجحة المصلحة ، كما صرح بذلك قادتها وزعماؤها .

### احتضان مصر للمناضلين العرب:

وعلى هــذا الاساس فـلا يمكن لصانعة الأجيال أن تتنـكر لصانعى الأحيال

لا تستطيع مصر وهي الحريصة على مصلحة الشعب العربي أن تغلق أبوابها في وجه محرري الشعب العربي •

لا تستطيع قلعة النضال أن تكفر بأبطال النضال •

ان مصر التى وضعت فى اعتبارها الأول تحرير الوطن العربى ، وتحقيق وحدته والوصول به الى أهدافه الكبرى ، لا بد أن تفتح قلبها الكبير على سعته ليجد فيه كل محب للحرية أمنه وظله وسلامه وعزته ، ولينشد فيه كل وطنى غيور على قوميته ملاذه وحماه .

لا يمكن لمصر اطلاقا أن توصد أبوابها في وجه دعاة الحرية ، ومنقذي

أوطانهم والعاملين على تطوير سُمعوبهم ، وانقاذها من هاوية التأخر والاضمحلال ·

ان مصر باعتبارها القلعة الحصينة للعالم العربى قد لجآ اليها الأحرار المناضلون من كافة الاقطار ، فوجدوا في ظلها كل رعاية واهتمام ٠

وحين يشتد العسف والجور في مكان ويظلم الجو بما يتراكم فيه من سحب الارهاب والتنكيل وتضيق الأرض على الابطال بما رحبت ، تصبح مصر في نظر هؤلاء الأبطال هي الشيعاع الهادي ، وهي الواحة الوارفة الطلال ، فيقبلون اليها ، فرارا بايمانهم بوطنهم ، واستعدادا لوثبة أكبر في جولة مقبلة .

وقد جاء الى مصر كثير من الاحرار ، وكانت عند حسن ظنهم بها ، فأمدتهم بكل ما يحتاجون اليه من عون مادى وأدبى ، وشجعتهم على المضى في دعوتهم التحررية ٠

وقد سبق أن أشرنا فى أثناء ما مر من أحاديث الى بعض هذه الاستقبالات التى تمت فى مختلف مراحل التاريخ المصرى ، وكيف وجد الوافدون فى ظل مصر المتحررة كل رعاية وعطف .

ونشير في هذا الموضع الى بعض هذه الوفادات التي تمت في تاريخ مصر الحديث •

جاء المرحوم الامير عبد الكريم الخطابي الزعيم المراكشي الذي قاد نورة الريف وجاهد ضد الاسبان والفرنسيين ، وكان مثلا مشرفا في الجهاد والكفاح ، وأصبح مقره في القاهرة مركز اشعاع للوطنية الصادقة والجهاد المخلص ، وظل بمصر حتى وافته المنية ودفن بها في مشهد مهيب واحتفال رائع يليق بماضيه المشرف في الوطنية والجهاد ، ولا تزال أسرته محل عناية ورعاية من أشقائهم المصريين وقادة الشعب المصرى الأمين .

كما جاء اليها من تونس كثير من الاحرار الذين حملوا لواء الجهاد وكافحوا في سببيل تحرير البلاد من الاستعمار الفرنسي وكان من بين هؤلاء الوافدين الحبيب بورقيبة رئيس جمهورية تونس الآن جاء مع كثير من التونسين الذين جاهدوا في سبيل تحرير شعب تونس من الاستعمار الفرنسي ، فأكرمت مصر وفادتهم ، وافسحت صدرها لهم وأعانتهم في جهادهم .

ومن ليبيا جاء وافدون كثيرون فرارا من الارهاب الايطالي الذي قام

ينكل بالأحرار الليبيين المطالبين بحرية بلادهم واستقلالها ، ومن مؤلاء الاحرار المجاهد الكبير عمر المختار ومعه نفر كبير من أنصاره واخوانه ، وقد رحبت بهم مصر يومهـا حكومة وشعباً ، ولبث عمر المختــار في مصر فترة غير قصيرة ، وبعدها عاد الى ليبيا ليعاود الجهاد ضد الايطاليين بعد أن تزود لهم من قلعة العروبة زادا قوى معنوياته فصمد لهم فترة طويلةحتي تمكن المستعمرون من اعتقاله ومحاكمته محاكمة صورية انتهت باصدار الحكم باعدامه بعد حياة حافلة بالجهـاد والبطولة ، وقد تأثرت مصر كثيرا بهذا الحكم، وكان له صدى شديد في دوائرها آثار خواطر الشعراء وألهب حماس المفكرين والوطنيين وقد رناه أمير الشعراء بقصيدة يستثير بهما حمية الشعب العربي ويستحثه على المطالبة بحريته جاء في مطلعها :

ركزوا رفاتك في الرمال لـواء يا ويحهم نصبوا منسارا من دم يوحي الي جيل الغيد البغضاء ماضر لو جعلوا العـــــلاقة في غد

يستنهض الماضي صيباح مساء بين الشميعوب مودة واخماء ؟

في سينة ١٩١١ وجه الايطاليون مدافعهم الى مدينتي : طرابلس ، وبنغازى ، وانطلقت القذائف على أهل البلاد الذين تركهم العثمانيون وحدهم في الميدان ، وتأهب الليبيون للدفاع عن وطنهم ، ووقفوا أمام طائرات العدو ودباباته ومدافعه بعزم قوى، وشجاعة نادرة ، بقيادة البطل العربي عمر المختار ، ذلك الشيخ العجوز الذي استطاع أن يزلزل أركان الاستعمار الايطالي ، وينتصر عليه أروع انتصار ٠

وفد عمر المختار على « مصر » يدعو الزعماء الليبيين الى الكفاح ، غير أنهم نصحوه بأن يبقى في مصر وأن يستقر فيها ٠

ومن العراق وفد الثائر الحر رشيد عالى الكيلاني، الذي قام بانقلاب عسكرى في ابريل عام ١٩٤١ وأطاح بالحكومة القائمة ، وجعل الملك ، والوصى على العرش ، وعددا من رجال السياسة في العراق يفرون الى خارج البلاد

ولكن لم يقدر لهــذا الانقلاب أن يصبح ثورة ناجحة ، فقــد احتلت انجلترا العراق وضيقت الخناق على ذلك المجاهد الذي كان قـــد بدأ في تنفيذ بعض برامجه الاصلاحية وأخيرا لجأ رشيد عالى الكيلاني الي مصر ، حيث وجد في ظلها الرعاية والحماية ، وقد ظل بها حتى قامت ثورة يوليو سنة ٥٨ في العراق ، واعترفت بثورته الماضية واعتبرتها ثورة وطنية ، وطلبت اليه الرجوع الى العراق لينال ما يستحق من تكريم ، وأيضا لم يقدر لهذه الثورة أن تستمر على منهجها التحررى الذي رسمته لنفسها ، ولكنها انحرفت عن طريقها على يد عبد الكريم قاسم الذى سبجن الاحراد ونكل بالمجاهدين وقبض على زعماء ههذه الثورة وزج بهم فى ظلمسات السبجن ، وفر من الأحرار من استطاع الفرار ولجأ الى مصر ، وظل من وفد اليها محل رعايتها حتى أذن الله للأوضاع أن تصحح فى العراق مرة أخرى فعادوا أحرارا الى وطن حر •

وحين حدثت مأساة فلسطين ، وامتحنت البلاد العربية بأكبر كارثة مرت عليها في تاريخ حياتها، وجد الفلسطينيون أنفسهم مشردين لا مأوى لهم ، فقد انتزع الصهيونيون وطنهم وأخرجوهم من ديارهم واستولوا على معدراتهم ، وظاهرهم في ذلك الاستعمار الخبيث ومكن لهم وبذلك صنعت عذه الدول الاستعمارية ـ التي تزعم أنها متحضرة ـ أكبر مشكلة في العالم تسمى اليوم باسم مشكلة اللاجئين •

وفد فتحت مصر صدرها لاستقبال الآلاف منهم ، وكان في مقدمتهم كبير من رجالاتها الأحرار ، ولا زالت مصر تقوم بواجبها ازاء هؤلاء الاخوة في العروبة بكل اخلاص ، وتقدم لهم كل المساعدات المسكنة من مادية ومعنوية ، وقد احتضنت قضيتهم وتبنتها ، وجندت نفسها لها واعتبرتها عشكلة من أخص مشكلاتها وأصبحت عودة الفلسطينيين الى ديارهم هدفا قوميا من أهداف الجمهورية العربية المتحدة ، لن يثنيها عن العمل في سبيل تحقيقه أي عائق ، وسيأتي اليوم الذي ترد فيه لهؤلاء العائدين كرامتهم ، ويعودون الى وطنهم السليب موفوري العزة مرفوعي الرأس و

ولا ينكر أحد الدور الذى قامت به مصر فى تأييد الثورة الجزائرية، لقد كان دورا رائعا يشهد بمقدار ما تؤمن به مصر من نضال فى طريق العزة والعومية العربية ولقد رأت فرنسا مدى خطورة هذا الدور ، فأرادت القضاء على نورة الجزائر عن طريق القضاء على قاعدة الحرية فى الشرق ، فدبرت العدوان الغادر على مصر بمساعدة انجلترا واسرائيل ولكن خاب فدبرت العدوان الغادر على مصر بمساعدة انجلترا واسرائيل ولكن خاب فألها ، وطاش سهمها وذهبت أمانيها أدراج الرياح ، وكان ما كان من أمر العدوان ونهايته ،

ذهبت مصر فى تأييدها للجزائر الىأبعد غاية ، وكان مركز حكومتها المؤقتة فى القاهرة ، وظلت مصر مؤيدة للثورة الجزائرية حتى انتصرت الجزائر ونالت استقلالها ، وتمتعت بحقها فى الحرية والحياة الكريمة ، وتتابعت اعترافات القادة والزعماء الجزائريين بفضل مصر وتضحيتها فى سبيل وصولهم الى حقهم الذى طال الأمد عليهم وهم يحلمون بتحقيقه ،

وتوجت الجزائر انتصارها وثورتها باستقبال رائد القومية العربية جمال عبد الناصر الذي زارها في مايو سنة ١٩٦٣م ، فاستقبله الشعب الجزائري استقبال من يعترف بالحق لأصحابه، ويقدر الدور الايجابي الذي قامت به مصر في مساندة ثورته ١٠ لقد خرجت جموع الشعب الجزائري في عاصمته ومختلف المدن الجزائرية وقراها لتحية ذلك البطل الذي كان له الفضل الأول في نجاح الثورة الجزائرية ، وتجلي العرفان بالجميل في بيان وزارة الدفاع الجزائرية ، الذي أذاعته بمناسبة هذه الزيارة وجاء فيه بيان وزارة الدفاع الجزائرية ، الذي أذاعته بمناسبة هذه الزيارة وجاء فيه واستقلالها ، ستستقبل بطلا من عظماء الأبطال في الكفاح المناهض فلاستعمار ، وتستقبل أعظم صناع الوحدة والاشتراكية العربية : جمال عبد الناصر ١٠٠٠ اننا نحيى في شخص عبد الناصر الحواننا العرب الذين

هذا ولا زالت القاهرة تتطلع اليها أعين المجاهدين في كافة أنحاء العالم العربي والاسلامي ، ويجدون من حديها شعاعا يربر لهم النظرين في جهادهم ويصل بهم الى غاياتهم الكريمة التي يرجونها لاوطانهم وللانسانية جمعاء ٠

ساعدونا منسلة الأيام الأولى دون غرض ذاتى ٠٠٠ ولن ننسى اطلاقا الساعدات المادية والمعنوية التي تلقيناها والتي كانت من الأسباب الكبرى

في انتصارنا ٠٠٠٠ »

وعناك أمثلة كنيرة لا يتسمع المجال لسردها ، ولن تكف مصر عن مساعداتها لهؤلاء النوار ومعونتهم لمواصلة كفاحهم ضد عوادى الظلم والاستعمار ، ولن تتوانى فى العمل على تمكينهم من بناء بلادهم على أسس جديدة تساير تطور العصر الحاضر ومقتضياته .

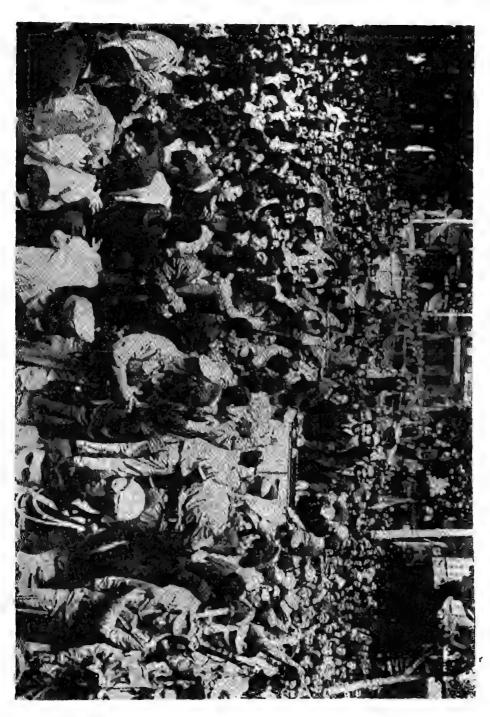

استقبال الرئيس في الجؤائر

نص خطاب

السيد الرئيس جمال عبد الناصر

في الجُزائر عند زيارته للشعب الجزائري

في ٤ مايو سنة ١٩٦٣ :

أيها الاخوة المواطنون ٠٠

أيها الاحرار ٠٠

الحمد لله ، الحمد لله الذي أعطانا هذه الفرصة ، لنرى الأماني وقد تحققت ١٠٠ الحمد لله فقد كنا نحلم أن نرى الجزائر العربية ، فقد رأينا اليوم الجزائر العائر ، الحمد لله ، الحمد لله أيها الاخوة ٠٠٠

ایها الاخوة ۰۰ حینما التقیت بکم الیوم ، وکنت فی شوق الی أن أزی شعب الجزائر الثائر البطل ۰۰ حینما التقیت بکم فی ظهر الیوم ، کنت أشکر الله من کل قلبی الذی مکننی من أن أعیش هذا الیوم ، کنت أشکر الله من کل قلبی ۰

وحينما التقيت بكم أيها الاخوة بعد خروجى من الميناء ، وأنا أحمل لكم مشاعر اخـوة لكم فى المشرق العربى ، فى مصر وفى سـوريا وفى العراق ، وفى كل بلد من بلدان المشرق العربى رأيت نفسى بينكم وكأنى فى مصر أو كأنى فى سوريا ٠٠

حينما سمعت الى هتافكم في ميدان بورسعيد ٠٠ سمعت الهتاف : فلسطن ، فلسطن ٠

فى ميدان يورسعيد سمعت الهتاف للقومية العربية ، فى ميدان بورسعيد وعلى طول الطريق سمعت الهتاف للوحدة ٠٠ وكنت أقول لأخى احمد بن بيلا : اننى حينما أرى هذا الشعب الثائر أشعر أننى بين أهل بلدى ٠٠ بين أبناء العروبة ٠

أشعر أن الهتاق. الذي أسمعه اليوم ، في هذا المكان ، هو الهتاف، الذي سمعته أمس في مصر ٠٠ وفي سوريا ٠٠ وفي العراق ٠

أيها الاخوة المواطنون ٠٠

ان العرب أمة واحدة ، هذه هي الوحدة العربية الحقيقية ٠٠

أيها الاخوة المواطنون ٠٠

ان الوحدة خلقتها الشعوب منذ أول يوم ، وجمال عبد الناصر لم يعمل أى شيء لشعب الجزائر ، ولكن الشعب العربي الذى آمن بوحدته ، والذى آمن بحريته ١٠٠ الشعب العربي في مصر هو الذي كان يكافح من أجل أن يتخلص من الاحتلال البريطاني ، كان يشعر بوحدته مع الشعب الثائر الجزائري ، الذي يريد أن يتخلص من الاستعمار الفرنسي ، ويحصل على حريته ٠

كان هذا هو ما جمع بيننا ، كان هذا هو ما وحدنا على مر الآيام وعلى مر السنين ٠٠ وحدتنا أيها الاخوة ، وحدتنا المعارك الطويلة ، وحدتنا المساعر المتشابكة ، وحدتنا الدماء التي ارتبطت على مر السنين وعلى مر القرون ، وحدتنا هذه الامة العربية التي كافحت طويلا من أجل أن تبقى حرة عربية ، والتي بذلت الشهداء وبذلت الدماء ٠

منذ عشرات السنين ، ومنذ مئات السنين ، لم تنس أبدا حريتها ولم ينس الشعب في مصر أبدا أن الجزائر لابد أن تكون عربية ، وأن شعب الجزائر الثائر لا بد أن ينتصر ٠٠

أيها الآخوة المواطنون ٣٠

أيها الاخوة الاعزاء ٠٠

لم تفرقنا الا دسائس الاستعمار ، والا الأطماع ، والا الحرب الطبقية التى سلطت علينا والا الاستغلال ، ونحن أمة واحدة ، وكنا دائما أمة واحدة ، يشعر الفرد منكم ، هنا في الجزائر بما يحدث للفرد في مصر أو في سوريا أو في العراق أو في اليمن ٠٠

وأنا على ثقة ـ أيها الاخـوة الأعزاء ـ أنكم هنا ، كنتم تشـعرون يالحرب في اليمن ، كما يشعر بها الشعب اليمنى الثائر ، وكما يشعر بها الجيش المصرى الذي يعمل في اليمن •

أشعر بهذا \_ أيها الاخوة \_ لانى فى مصر ، وفى سوريا ، كنت أشعر بمشاعر الشعب المصرى ، والشعب السورى ، والشعب العربى فى المشرق تجاه الجزائر ، وتجاه ثورة الجزائر وقد رأى ذلك أخى احمد بن بيلا بنفسه ، • رأى ذلك كل من زار المشرق العربى •

ان المشرق العربى الذي آمن بوحدته وبوحدة الامة العربية ، قبل أن تكون هذه الوحدة دستورية •

ان المشرق العربى الذى آمن بالوحدة العربية وان أمة العربواحدة ، وان كفاح العرب واحد ، كان يشمع دائما أن لابد لشمعب الجزائر أن ينتصر .

وحينما التقيت في عام ١٩٥٤ ، بالأخ احمد بن بيلا ، حينما أعلن الثورة وكان في القاهرة شعرت \_ أيها الاخوة \_ وهو يتكلم ، أنه يتكلم عن آمال شعب الجزائر ٠٠

شعرت ـ أيها الاخوة ـ وهو يتكلم بثورة مثل ثورة شعب الجزائر ، شعرت منه ـ أيها الاخوة ـ بايمان ٠٠ بانتصار شعب الجزائر ، حينما التقيت بالأخ احمد بن بيلا سنة ١٩٥٤ كنت على ثقة أن الجزائر لا بد أن تنتصر بعون الله ما دام فيها حمل احمد بن بيلا ، وما دام فيها هذا الشعب ٠

### الشعب لا بد أن ينتصر

وقال احمد بن بيلا ـ أيها الاخوة ـ في هذه الأيام ان الشعب لا بد أن ينتصر وآن للنورة أن تنتصر •

أيها الاخوة ٠٠

وأنا بينكم اليوم بعد أن ثرتم وبذلتم ورفعتم ، بذلتم الدماء وبذلتم الروح ٠٠ وأنا بينكم اليوم هنا فى أرض الجزائر ، أرض الأحرار ، أرض الثوار ١٠ المليون شهيد أحمد الله من كل قلبى ، أحمد الله الذى أعانكم على الصبر أكثر من سبع سنوات بالنورة وفى القتال حتى تحقق النصر ١٠ أحمد الله الذى مكن لكفاحكم أن ينتصر وأن تلتقى ثورتكم هنا المنتصرة فى الجزائر بثورة الشعب العربى فى مصر وبشورة الشعب العربى فى العراق ١٠ وبثورة الشعب العربى فى سوريا ١٠ وبثورة الشعب العربى فى اليمن ١٠ وبثورة الشعب العربى فى المين أجل المربى فى المين ١٠ وبثورة الشعب العربى فى المين العربى فى المين ١٠ وبثورة الشعب العربى فى المين المين ١٠ وبثورة الشعب العربى فى المين المين

#### أيها الاخوة المواطنون ٠٠

كنت أتمنى أن أرى الجزائر عربية ، كنت أتمنى منذ قامت النورة سنة ١٩٥٢ أن أرى الانجليز وقد خرجوا من مصر ٠٠ وأن أرى الجزائر وقد استقلت وأصبحت عربية ، وأن أرى الأمة العربية وقد توحدت وأصبحت دولة عظمى تعيد الأمجاد القديمة ، الأمجاد المبنية على الحرية وعلى العدالة وعلى المساواة وعلى العمل من أجل الانسان ومن أجل حرية الانسان ٠

وأنا اليوم \_ أيها الاخوة المواطنون \_ بينكم ومعى أخى احمد بن بيلا الذى التقيت به في سنة ١٩٥٤ ، وكله أمل ، وكله أمل في الحرية وفي الاستقلال ٠٠ أنا اليوم ، وأنا بينكم أحمد الله الذى أعطانا هذا النصر الكبير ، أحمد الله الذى أعطى هذا الشعب الثائر قوة الايمان ، ليدفع الثمن الغالى ، المليون شهيد ، المليون بطل ، الجزائر أرض النوار تفخر بكم ٠

### الجزائر أرض الثوار

أيها الاخوة العرب في كل مكان ٠٠

ان الجزائر أرض الثوار ، الجزائر بلد الأبطال ، الجزائر بلد الشعب الذي خاض وجاهد وكافح فصمم ، فصمم على أن يرفع علم الحرية ٠٠ وأنا

اليوم بينكم ، وأرى علمكم ، علم الجزائر الحبيب الذى نسجتموه بأيديكم وعرقكم ودمائكم وبأرواح شهدائكم ، وقد ارتفع عاليا ، ليعلن للعالم أجمع أن شعب الجزائر قد استقل ، وأن شعب الجزائر قد أعلن اليوم \_ أعلن اليوم \_ بحرية عن طبيعته ، عن انفعاله ، عن أحاسيسه ، أعلن عن ايمانه بالقومية العربية والوحدة العربية وأعلن عن ايمانه بالحرية العربية . •

اننى أيها الاخوة ، اننى اليوم شعرت بقوة كبرى وأما أسير بينكم ، بينكم من الميناء الى قصر الشعب ، لانى فعلا أحسست بمشاعر هذا الشعب البطل المكافح المناضل • • أحسست بمشاعر هذا السعب الذى تحرر ، وأصبح تحروه سياسة لقوة الأمة العربية •

#### الحرية رفرفت علينا

اليوم أيها الاخوة المواطنون وأنا كنت أمر بينكم ، كنت أحس بالمعارك التى دخلها اخوتكم ، والمعارك النى خضتموها هنا ٠٠ بالمدفع والبندقية ، وبكل شىء من أجل الحرية ٠٠ وأحمد الله أن الحرية رفرفت علينا فى المشرق ، وأن الحرية رفرفت أعلامها هنا فى المغرب . وأن أمة العرب نسير رافعة أعلام الحرية ، وهى تعمل بعد أن دفعت الدماء ، وبعد أن دفعت الأرواح ، وبعد أن ضحت وناصلت ، لترفع راية الكرامة الانسانية ٠٠

اننا هنا اليوم معكم أيها الاخوة ، أيها الاخوة ، أيها المناضلون ، أيها الشوار ٠٠ وقد انتهت ثورتكم المسلحة من أجل الحربة ، ومن أجل الاستقلال ، وبدأت ثورتكم الكبرى من أجل الاستراكية ٠٠ ومن أجل العدالة الاجتماعية ٠٠

#### واجهنا نفس العدو

اننا معكم ٠٠ لقد سرنا فى هذه المعركة ، اخوتكم فى مصر تخلصوا من الاستعمار ٠٠ وتخلصوا من الاحتلال ، ثم جابهوا العدوان الئلاثى ، وجابهوا عدوان اسرائيل وقاتلوا ، وصبروا ، وانتصروا ، وكان كل فرد منهم يعرف أنه انما يدافع عن أرض مصر . وفى نفس الوقت يدافع عن أمة العرب كلها ٠

#### رفعنا راية العدالة

ثم بعد هذا بدأنا فى رفع راية العدالة الاجتماعية لنتخلص من السيطرة التى قاسينا منها فى الماضى ، سيطرة الطبقة المستغلة • تخلصنا من الاقطاع ، وتخلصنا من سيطرة رأس المال المستغل • ورفعنا راية العدالة الاجتماعية لأننا كنا نعرف أن الحرية جناحاها الديمقراطية والاشتراكية •

والاشتراكية أيها الاخوة ، هي الديمقراطية الاجتماعية ٠

### ماذا نری بینکم ؟

واليوم ونحن معكم هنا ، نرى أنكم تبنون بلدكم بالعرق وبالكفاح ٠٠ كما حصلتم على حريتكم بالدم وبالأرواح ٠٠

ونقول لكم ١٠٠ اننا نساندكم دائما كما ساندناكم في الماض، ونعرف أن هذه المساندة هي قوة لنا ، لأن شعب الجزائر التائر ، شعب الجزائر الحر ، حينما يساند الامة العربية ١٠٠ انما يكون قوة للأمة العربية كلها ، في كل شبر من أرجائها ٠

#### أحاسيس لا يمكن وصفها

أيها الاخوة المواطنون ٠٠

ان الأحاسيس التي شعرت بها اليوم وأنا القاكم ١٠٠ ان الانفعال الذي شعرت به اليوم وأنا بينكم ، لا يمكن لانسان أن يتخيله ١٠٠ لان هذا اليوم ، في الحقيقة كان يظهر لنا في الماضي أنه حلم ولكن الله كبير ، الله الذي نصركم ، كنا نشعر أن ما رأيناه اليوم ، كنا نحلم به منذ سنوات ولكنه أصبح حقيقة ٠

الحمد لله الذي مكننا من أن نرى هذه الفرصة لنرى الجزائر العربية، الجزائر المستقلة ٠٠ وأنا أشعر اليوم بفرحة أخى احمد بن بيلا واخوانه الذين جاهدوا وقاتلوا معه ، أشعر أنه في سنة ١٩٥٤ أيضا كان يحلم بهذه الأيام ٠٠ فقد قال لنا اليوم انه كان يحلم بهذه الايام ٠٠ اننا نحمد الله الذي أعطى هذا الشعب القوة والقدرة على الكفاح ٠٠ والذي أعطى هذا الشعب هذا القائد المناضل المكافح الذي قاده من أجل النصر ومن أجل الحرية ٠٠

أقد قال احمد بن بيلا في سينة ١٩٥٤ أن لا بد أن ننتصر أو أن لستشبهد من أجل الحرية ٠٠ من أجل الاستقلال ٠

الحمسد لله الذي نصر احمسد بن بيلا وانتصر شسعب الجزائر الحر المكافح . . .

أيها الأخوة ٠٠

اسمحوا لي أن أنقل اليكم تحية كل فرد من أبناء الجمهورية العربية

وكما قلت لكم كانوا جميعا يعيشبون معكم ثورتكم ، وكفاحِكم ، وقد فرحوا جميعا بانتصاركم ٠٠

فاسمحوا لى أن أقول للأخ احمد بن بيلا اننا من كل قلوبنا نرجو من الله أن ينصرك وينصر الشعب الجزائرى في مرحلة البناء والاشـــتراكية ، كما نصرك ونصر شعب الجزائر في مرحلة الحرية والاستقلال ٠٠

## الشعارات التي نحققها

اننا ـ أيها الاخوة ـ في هذه المرحلة نسير جنبا الى جنب في كل مكان من أرجاء الوطن العربي ٠٠

من أجل البناء ، من أجل الاشتراكية ٠٠ من أجل العدالة الاجتماعية، من أجل أن نرفع أعلام الحرية وأعلام الاستقلال ٠٠ من أجل أن نبنى الأمة العربية القوية الموحدة ٠٠ التي يشعر كل فرد فيها بالعزة والحرية والكرامة والمساواة ٠

اننا نسير من أجل تحقيق الشعارات التي سمعتها اليوم وأنا أسير بينكم ، القومية العربية ، بناء الدولة العربية الموحدة الكبرى ٠٠ وهذا سيكون بعون الله ، وبفضل كفاحكم ٠٠ ونضالكم ، ونضال الشعب العربي في كل مكان في أرجاء الوطن العربي .

والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

## موقفها من الحركات التحررية

ان موقف مصر من جميع الحركات التحسررية موقف معروف يدل على فهم واسع ، وادراك سليم ، ونحن هنا نفسح هذا المجال للزعيم العربي المجاهد الجزائرى ليبدى رأيه اذ كتب تحت عنوان :

ماذا يمثل عبد الناصر (١) ، يقول :

« الحق ان الثورة المصرية التى قادها الاخ المناضل جمال عبد الناصر عام ١٩٥٢م كانت نقطة تحول خطيرة في وطننا العربي وافريقيا ، بل وفي الحركة النورية العالمية ضد الاستعمار والامبريالية ، ان هذه الثورة قد استطاعت لاول مرة أن تطلق القوى الشعيية الساعية للتحرر والتغيير الاجتماعي من قيود العالم الاستعماري والامبريالي . وجمال عبد الناصريمثل موضوعيا الفيادة الجديدة الواعية بعمق لوحدة الهدف التحرري الوطني ، وهدف التقدم الاجتماعي في طريق الاشتراكية لأعلى النطاق المحلى فحسب ، بل على نطاق الوطن العربي ككل ، وافريقيا ككل ، والحركة الثورية العالمية ضد الاستعمار ككل ، ومن هنة تشبع قيمته الجوهرية العالمية المعاصرة .

« وبدون فهم هذا لا يمكن فهم تحرك عبد الناصر الثورى السريع للسائدة الثورة اليمنية الباسلة بكل هذه القوة والحيوية في الحركة ٤ وبدون فهم هذا أيضا لا يمكن فهم مساندته الحجيارة للثورة المجزائرية ٤

۱۱) الاهرام في ۲۷/٤/۱۹۹۳ م ٠

ولا أذيع سرا اذا قلت: ان عبد الناصر لم يتردد لحظة فى تأييد قيام هذه الثورة ماديا ومعنويا ، وكان وانقا الى أبعد حد من نجاحها ، والحق أن الشعب المصرى وثورته وقيادته التى يمثلها جمال عبد الناصر ، قد تحملا بحق فى سبيل قضايا الثورات التحررية العربية والافريقية أكبر قسيط من المسئولية التاريخية ، يحق لهم أن يفخروا به ، ويوم يكتب التاريخ هذه المرحلة المعاصرة سيكتشف العالم أن ما عرفه عن دور ثورة الشعب المصرى فى عام ١٩٥٢م وعن دور جمال عبد الناصر القيادى ، لا يعدو أن يكون جانبا صفيرا جدا من الحقيقة » .

ثم اسمعه أيضا يقول بعد أن ولاه شمعبه رياسمة الجمهورية الجزائرية أثر نجاح الثورة:

« ان جمال عبد الناصر كان هو الرجل الوحيد من بين جميع الرجال الذين اتصلنا بهم قبيل ثورة نوفمبر سنة ١٩٥٤ ، كان لا يرى في حركة الشعب الجزائري التي لم تكن تضم غير ثلاثة ألاف مقاتل يعوز معظمهم السلاح مفامرة طائشة خاسرة ، وانما رآها ثورة عميقة الجدور قادرة على تفجير طاقات الشعب كله في الجزائر والوطن العربي وافريقيا ، والانتصار على المليون جندى فرنسي المسلحين بأحدث الاسسلحة والمستندين الى حلف الاطلنطي . ومن هنا بادر منذ الدقيقة الاولى الى مساندتها ومدها بالسلاح » •

وتقول مجلة الطليعة في عددها الثاني تعقيباً على ذلك أن نفس هذا الموقف اتخذه جمال عبد الناصر بلا تردد بالنسبة لثورة اليمن سسنة 1977 . وثورة شعب الكونجو ، بالنسبة لتخطى كل الخلافات العربية لبناء وحدة عمل عربى مشترك ضد العدوان الاسرائيلي ...

وحقا ذلك فان دور الشعب المصرى وثورته فى تأييد الحركات التحررية دور ايجابى لا يكتفى فيه بالتأييد الادبى ، ولكنه يصل فى كثير من الاحيان اللى تبنى هذه الحركات واحتضانها والتضحية من أجلها بالنفس والنفيس حتى تصل الى بر السلام والامان .

وقد بدا ذلك واضحا في موقف مصر من ثورة الجزائر نفسها التي تحدث عنها زعيمها احمد بن بيللا ، فقد ادرجت مصر في ميزانياتها حسابا خاصا بثورة الجزائر ، وقامت بكل ما يمكن أن تقوم به دولة تشعر بتبعتها الحقيقية نحو شعب عربي شقيق يريد أن يتحرر ، ولم تنظر مصر الى الجزائر الا النظرة التي تمليها عليها واجباتها كشقيقة كبرى

تشعر نحو شقيقتها الناهضة بشبعور الحب العميق والاخوة الصسادقة والوفاء الصادر من الاعماق الذي تحتمه صلات العروبة والدين .

وسخت مصر الى غير حد فى المعونات المبدولة للجزائريين من غنية وعسكرية رطبية وغيرها مما تتطلبه الظروف ، وتبنت قضيتها فى هيئة الامم المتحدة ، وراحت تدافع عن حق الجزائر فى تقرير مصيرها بكل ما وسعها من جهد وقوة ، وفضحت اساليب الاستعمار واتهمته بالقرصنة والخروج على السلوك الادبى والذوق العام فى المعاملات لاسيما بعد حادث اعتقال الزعماء الخمسة فى اكتوبر عام ١٩٥٦م ٠

ولم تشعر مصر بالارتياح الا بعد أن توجت الجزائر كفاحها بانتزاع استقلالها وتسليم العدو بحقها في تقرير مصيرها ، وبذلك أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة .

هذا ولا زالت مصر تقف الى جوار الجزائر فى معركتها الثانية التى تخوضها فى سبيل تطوير نفسها وبناء مستقبلها وتعمير بلادها .

وكما وقفت مصر بجوار الجزائر ، وقفت كذلك بجوار العراق حين أعلن ثورته الأولى والشانية • ففى ١٤ يوليو سنة ١٩٥٨ م انطلقت ارادة الشعب العراقى فى حركة ثورية يعبر بها عن نفسه ويقفى على الطغيان الجاثم على صدر البلاد ممثلا فى الاستعمار الانجليزى وعملائه وصائعى حلف بغداد . وكانت الجمهورية العربية المتحدة أول دولة أعلنت اعترافها بهذه الثورة ووضعت جيشها بكامل معداته تحت تصرف الشعب العراقى الشقيق .

ولما انحرفت هذه الثورة ظلت مصر على وفائها لشعب العراق مغرقة بين الشعب وبين حكامه المنحرفين ، وظلت تساند هذا الشعب وترعاه حتى اذن الله لهذا الشعب الشقيق أن يتخلص من هؤلاء المنحرفين ، وحتى قامت ثورة ١٤ رمضان ١٣٨٢ه ، التى صححت طريق الثورة الماضية ، وأعادت الامور الى نصابها ، وبذلك رجع زعيم الثورة الحقيقى الى مكانه الحقيقى ، في قيادة الثورة الرشيدة الى برالامان .

وكما سارعت مصر الى مباركة الثورة الاولى قبل انحرافها ، سارعت الى مباركة تصحيح هذه الثورة بعد قيام حركة ١٤ رمضان ، وكذلك أثبتت الجمهورية العربية المتحدة أنها فى صف كل دعوة تقدمية وضد كل دعوة انتهازية معوقة للنضال العربى .

وفى عام ١٩٥٨م اشتدت حركة المقاومة الشعبية ضد السياسة الاستعمارية التى كان بعض أذناب الاستعمار يحاولون تحقيقها فى لبنان ، وقامت الثورة الشعبية تنادى بسقوط ذلك الحسكم الرجعى الذى يهدف الى تثبيت أركان الاستعمار فى الشرق الأوسط ، وقد استنجد هؤلاء الأذناب وقتذاك بالدوائر الاستعمارية التى ارسلت بعض قطع الاسطول السادس ونزلت حنوده فى شواطىء لبنان ،

لم تنظر « مصر » الجمهورية العربية المتحدة بعين الرضا الى هدنه التحركات الاستعمارية ونظرت بعطف بالغ الى الثورة الشعبية التى حاولت أن تخلص لبنان من هذا الحكم الرجعى وقد كان مصير هذا الحكم فعلا الانهيار كما انهارت قبله الانظمة الماثلة ، وكما ستنهار كل الانظمة التى تحاول أن تفرض بقاءها عن طريق استجدائها رضى الحكومات الاستعمارية والاستنجاد بها كلما أحرجها شعبها .

ان الزمن الآن ليس مع الحكومات بقدر ما هو مع الشعوب ، ولقد أثبتت كل هذه الثورات التحررية أن ارادة الشعب لا تفلب ، وأن الكلمة الأخيرة لا تقولها الحكومات ، ولكن يقولها الشعب بايمانه العميق ، وحقه الغالب ، ووعيه الصادق ، وارادته النافذة •

ولقد رأينا موقف الجمهورية العربية المتحدة من معركة الكونفو . وتأييدها المطلق لمنطق العدل والحرية الذي كان ينادى به لومومبا ، وقد أستنكرت كل ما حدث من الاعيب انتهت بكل أسف بمصرع الزعيم المجاهد لومومبا الذي ابلى بلاء حسسنا في تحرير شعبه وانتزاع حقه من برأتن الاستعمار البلجيكي الرهيب .

كما انها لا تزال تؤيد كل حركة تحريرية فى الوطن الافريقى تهدف الى التسليم بحق الشعب واعطائه حياته وحريته كما يتجلى فى موقفها من حكومة روديسيا البيضاء، وحكومة جنوبى افريقية ٠

ولا يمكن أن ينسى اطلاقا موقف الشعب المصرى من ثورة اليمن المخالدة التى قامت فى سبتمبر عام ١٩٦٢ م وربما كان جائزا لولا معونة الجمهورية أن تتلاشى هذه الثورة كما تلاشت الثورات التى قامت قبلها فان نحو الف عام قضتها أسرة حميد الدين فى التسلط على الشمعب اليمنى تركت رواسب عميقة فى عقول الشعب واحاسيسه ، كما مكنت هذه الاسرة لنفسها بكل الوسائل الرهيبة التى لا تخطر على بال ، ومن بينها نظام الرهائن المقوت ،

وكانت اليمن على سعتها تعتبر سسجنا كبيرا وهى على كثرة مساحتها وخصوبتها وصلاحيتها للزراعة وغناها بالمواد الاولية والخامات يعيش اهلها في منتهى الضنك والفقر ، لأن منطق الحاكم يقضى بهذا ، يقضى بأنه لا يريد لهذا الشعب أن يتعلم ، ولا يريد له أن يشرى ، ولا يريد أن يعمل ، وتتيجة لذلك هجر آلاف اليمنيين وطنهم ، وتركوه الى مختلف البلاد طمعا في الحياة الكريمة السعيدة التي لم يتمكنوا من تحقيقها في اليمن والذي كان يطلق عليه « اليمن السعيد » .

وقامت بورة اليمن ضد هذا انفساد والتأخر والرجعية والانحلال الذى بعرضت له البلاد رالذى فرضته هذه الاسرة المتسلطة ، وأعلنت الجمهورية وخلعت آخر امام تبقى من أسرة حميد اللدين ، وتمكن هذا الامام المخلوع من الفرار ، وحاول أن يجد له ملاذا وحماية فى ظل الاستعمار والرجعبة ، وهؤلاء وأولئك جمعوا جموعهم ، وهيأوا جيوشهم ماولين بذلك القضاء على النورة اليمنية الظافرة ، ولكن هيهات ، فالقضاء على النورة اليمنية الظافرة ، ولكن هيهات ، فالقضاء على الرصاد ، والله الذى هيأ الكنانة لتكون على موعدها الموقوت مع الحركات التقدمية يأبى أن يمكن لهؤلاء المبطلين أن ينتصروا على الحق ، ولالك بادرت الجمهورية العربية المتحدة الى الاعتراف الصريح بثورة اليمن ، وأعلنت أنها مع الجمهورية العربية اليمنية قلبا وقالبا ، تدافع عنها بكل ما أوتيت من قوة ، وذهب الجيش العربي من مصر ليدفع عن الشعب العربي في اليمن عدوان المعتدين ، ويسحق المتسللين ، ويقضى على تحركاتهم ، ويبيد قواتهم ، ويبدد شملهم ويفضح مؤامراتهم ، والهذا يقول الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه الذي القاه في حفل استقبال يقول الرئيس جمال عبد الناصر في خطابه الذي القاه في حفل استقبال الابطال العائدين من اليمن بتاريخ ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٦٣ !

« خرجتم لتدعيم تورة الشعب اليمنى ، خرجتم تشقون بقوة السلاح صفوف الحصار الذى أرادوا أن يضربوه علينا ، ، خرجتم من أجل التضحية ومن أجل الفداء ، ، التضحية بالأرواح ، التضحية بالأدواح ، التضحية بالأدواح ، التضحية بالدماء ، من أجل هدم القلاع المظلمة ، ، خرجتم بدون تردد لمسائدة ثورة الشعب اليمنى ، ، خرجتم حين قرر هذا الشعب انه لابد أن يحمل مسئوليته كاملة ولابد أن يسير في طريق الواجب ،

خرجتم, وكان الله الرجعى والاستعمار وعملاء الاستعمار يوجهون الينا هنا فى مصر كل الاسلحة التى يمكنهم أن يجمعوها ليصوبوها الى القومية العربية والى فكرة تحرير الوطن العربي ، والى فكرة الثورة العربية العربى ، والى فكرة الثورة العربية من أجل الحرية والاشتراكية والوحدة » .

وتوالت الامدادات على المناهضين لثوره اليمن المباركة ، واكنها لم تجد شيئا ، ولم تجدهم اسرائيسل ودعايتها ، ولم تنفع الاموال التى أرادوا أن يشتروا بها اللمم ، ويحولوا بها أنظار الشعب اليمنى عن طريقه ، ويسلبوا ارادته ويخربوا ضمائره ، فليس من المعقول ان ينجح بريق الذهب في أن يعشي الابصار القوية او يحولها عن نور الشسمس المشرق الواضح فهو لا يفلح الا مع مرضى النفوس والضمائر وبذلك ذهبت المشرق الواضح فهو لا يفلح الا مع مرضى النفوس والضمائر وبذلك ذهبت هذه الاموال بددا ، وضاعت عبثا ، ورجع المتاجرون بأموال الشعب من صفقتهم خاسرين ، وعادوا دون أن يظفروا بخف واحد من خفى حنين .

لقد كان صوت الحق أقوى ألف مرة من أبواق الدعايات الباطلة وكان الايمان ، بالفجر الجديد الذى تفجر فى جوانب اليمن أشد اشرافا وأقوى وضوحا وأعمق تأثيرا .

وكانت التضحية العربية النادرة التى رآها العالم ممثلة فى موقف الجمهورية العربية المتحدة النبيل مضرب الامثال ، كما كان لها أروع الاثر فى نجاح هذه الثورة اليمنية الظافرة ومضيها فى طريقها نحو الاصلاح والتعمير والانشاء ،

ولاول مرة فى تاريخ اليمن يسمع الشعب اليمنى كلمة الدستور ويدرك معناها ويمارس سلطاته بنفسه ، ويشترك فى الحكم ويتمكن من تحطيم جدران السجن الكبير ويتنسم نسيم الحرية ، ويبتسم للمستقبل المشرق ويؤمن بأحقية اللقب الذى كان يقترن باليمن « السعيد » دائما •

وعادت طلائع جيش مصر الى مصر بعد أن نبتت قواعد الحرية ورفعت لواء الشعب في أنيمن ومكنت للثورة اليمنية ان تقوم بواجبها في موكب الحرية الزاحف ، وتصنع التاريخ الجدير بأمة العرب .

ان اليمن بعد أن أصبح جمهورية يؤمن ايمانا كاملا بأن نجاح ثورته يرجع الفضل فيه الى موقف مصر من هذه الثورة وتأييدها تأييدا مطلقا وتضحيتها في سبيل نجاحها بالنفس والنفيس .

ولم تقم مصر بهذا الدور الا تلبية لما عاهدت به نفسها من أنها ستدافع عن الحق العربي في كل مكان ، وتثبت وجوده ، وتحقق كيانه ، وتعمل على صيانة الوطن العربي والوصول به الى أسمى غايته من الكمال والرقى والنهوض ، وتخليصه من الاستعمار ، واذنابه وعملائه وتطهيره من كل رواسبه المتبقية التى تعمل على تخلفه وتعويقه عن التقدم والمضى

الى الامام . وبنائه على أسس قوية منبذة تفسم له بلوغ الهدف وسعادة الحياة .

وهذا الدور هو ما تتطلبه منها الشعوب العربية باعتبارها قلعة الحربة وقاعدة الاحرار ومركز الاشعاع القومي المنير .

ولما اقتضت مصلحة الصف العربي الموحد أن تمد الجمهورية المتحدة يدها الى شقيقتها السعودية العربية لم تتوان في مدها ، والتقى الرئيس والملك ، وكانت ثمرة هذا اللقاء ميئاق جدة الذي يرجى أن يكون منطلق الأمن والسلام في ربوع اليمن الشقيق .

ان سر موقف الجمهورية العربية المتحدة من ثورة اليمن تفسرها في وضوح خطبة السيد الرئيس جمال عبد الناصر التي القاها أمام كبار العلماء باليمن بناريخ ٢٥ ابريل ١٩٦٤ (١)

#### أيها العلماء الاحرار ••

لقد كان اليمن دائما منذ قامت الدعوة الاسلامية رافعا رسالة الاسلام والحرية في كل مكان لم يكن هذا في اليمن فقط ، ولكنه تعدى اليمن الى كل العالم ، اليمن مشهور عنه اللاكاء ، ومشهور عنه المعرفة ومشهور عنه حبه لله . . كما قلت اكم أول أمس حينما ذهبت في زيارتي الى آسيا وكنت ألمس ذلك بنفسي في كل بلد من بلدان آسسيا . كنت أسأل فكانوا يقولون لى أنهم أهل اليمن ، أهل حضرموت ، وحضرموت كانت دائما جزءا من اليمن وكنت أشعر في هذه الايام بالفارق الكبير بين اليمن الذي تلقى دعوة الاسلام وتلقى دعوة محمد لينشرها بين ربوع الارض واليمن تحت حكم الأئمة . وكنت دائما أردد قول الله ان الملوك اذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ، وكان الاحرار هنا دائما يقاومون المذلة ويعمنون على رفع راية الحرية ، واستمر اليمن يرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفع راية الحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفية المحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفية الامامة الفاسدة كيرفية المحرية ويرفع راية الاسلام حتى تمكنت منه الامامة الفاسدة كيرفية المحرية ويرفع راية الامربة ويرفع راية الحربة ويرفع راية الامربة ويرفع راية الوكورة ويرفع راية الوكورة ويرفع راية الامربة ويرفع راية الوكورة ويرفع راية الامربة ويرفع راية الوكورة ويرفع راية ويرفع راية

<sup>(</sup>۱) اجتمع الرئيس جمال عبد الناصر في صبيحة يوم ٢٥ من ابريل سنة ١٩٦٤ بكبار العلماء ووفود القبائل البمنبة وقد حضر الاجمعاع الرئيس عبد الله السلال والسادة مرافقو الرئيس • وبعد أن ألمى المشايخ القصائد الشمعرية للترحيب بالرئيس عبد الناعمر ولاعلان تصميمهم على الكفاح بالطريق الذي رسمه ألقى مبيادته هذا الخطاب •

وتحب أسماعكم استطاعت أن تفصل اليمن وتعزله عن العالم ، وتجعله دولة متأخرة تعيش في غياهب الظلام ، ولكن هل استكان اليمن واستكان رجال اليمن الاحرار الى هذه الذلة ؟ أبدا لقد ثاروا دائما وكما قلتم الآن أن السجون كانت دائما تحوى الاحرار من العلماء والشرفاء ورجال الجيش والمجاهدين في كل مكان . وفي كل عام أردتم أن تؤلفوا بين التلوب حيث أراد الله ولو أنعقتم ما في الارفى جميعا ما الفتم بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبكم .

أن الاسلام هو دين الحرية وأنتم العلماء رسل الاسلام في الارض وأجبكم الجهاد من أجل الحربة وأجبكم الجهاد من أجل المسلمين لان دين الاسلام هو دين الحرية فهو الذي رفع راية الحرية وانطاق من الجزيرة العربية حتى عمت مشارق الارض ومفاربها ويحرر الإنسان من الرق والعبودية ويحرره من التعرقة ويحرره من الاقطاع ويحرره من كل المساوى التي حلت بالارض . وحينما قام محمد صلى الله عليه وسلم برسالة الله ونادى بالاسلام كان يعنى القضاء على الاقطاع والقضاء على الاستبداد والقضاء على الامامة التي تمكنت في تلك الأيام تحت اسم الاسر كاسم أسرة بني سفيان وأسرة قريش والتي تصدي لها محمد العبد الضعيف ولكنه كان قويا لانه كان بحمل رابة النصر التي كانت تهدف الى التآلف بين قلوب المؤمنين جميعا والتآلف بين قلوب المرب جميعا ، لان عزة العرب هي عزة الاسلام . سرتم وحملتم هذه الرسالة حتى استطاعت الامامة أن تبعدكم وأن تعزلكم عن العالم • وحتى استطاعت الخلافات الاخرى باسم الدبن أن تكبل العالم الاسلامي بأغلال الرجعية • عادت تحت اسم الحكم العثماني الذي كان بدعي أنه بحكم باسم الدين ، ولم يكن الدين هذا الا وسيلة وذريعة ، كما كان أيضا في مصر لان الامبراطورية العثمانية كانت تحمل اسم الدين بالاسم فقط ولم تكن تعمل من أجل الدين أبدا . . . لانها كانت تعزز الاقطاع لتثبت الاقطاع وتثبت السيطرة وتثبت سيطرة الاسر ، وكانت تفرق بين الناس وكانت تبيح الرق وكانت تبيح العبودية ولكن دبن الاسلام ينادى من أجل المساواة بين الناس . ينادى من أجل حرية الانسان . ينادى من أحل القضاء على العبودية .

قامت ثورتنا في ٢٣ يوليو ١٩٥٢ في مصر وهي تحمل الشعارات التي خرج بها الاسلام على العالم وأول هذه الشعارات هي الحرية . حرية الفرد وحرية الوطن . ولا يمكن للوطن أن يكون حرا اذا لم يكن الفرد حرا وكان لابد لنا من أن نحرر الفرد من سيطرة رأس المال ومن

كل أنواع السيطرة حتى يكون الفرد حرا يستطيع أن يقول نعم حينما يشاء ويستطيع أن يقول لا حينما يشاء وسرنا في هذا وكنا نؤمن من قلوبنا النا نثبت دعائم الاسلام التي استطاعت الخلافة في سنين طويلة أن تنزعها وأن تحجبها عن المسلمين فحررنا الانسان وحررنا الفحرد وحررنا الوطن من الاستعمار البريطاني حررناه وكنا نعتبر أن هذا هو الحهاد الذي نادي به القرآن والذي نادي به محمد عليه الصلاة والسلام و

كنا نجاهد في سبيل الوطن ، وكنا نجاهد في سبيل الله ، وكان كل فرد منا يجاعد لا ابتغاء للشهرة بل لمرضاة الله ، لا ابتغاء ثراء ولا ابتغاء شيء الاحرية الوطن العربي ، والحمد لله الذي مكننا من أن نحقق كل هذه الأهداف في مصر ،

وكنا نشعر أيضا أن علينا رسالة نحو اخواننا العرب ونحو اخواننا المسلمين أن نشد من أزرهم ، وأن نساعدهم على أن يرسوا في وطنهم وفي بلادهم دعائم الاسلام الحقيقية التي قامت عليها الحرية ، والتي قامت على المساواة ، والتي مكنها الله فانتصرت في فترة قصيرة فجابت ربوع الارض في مشارقها ومفاربها ولذا فلا غرابة أبدا حينما نصركم الله يوم ٢٦ سبتمبر حينما قامت هذه الثورة ، وحينما تعرضتم لتحالف الاستعمار مع الرجعية ضد ثورتكم . .

تلك الثورة التى أرادوا لها أن تنتكس لتعودوا أذلة مرة أخرى عينما رأينا والتى أرادوا لها أن تنتكس حتى تفسد بلادكم مرة أخرى حينما رأينا هذا التحالف وهذا العدوان عليكم أنبرينا لنجدتكم ، وكنا في هذا ننفذ قول الله وننفذ كلامه ـ انما المؤمنون أخوة ـ كل منهم للآخر يشه بعضهم بعضا ، ولم نكن نشعر أننا نحارب في بلد غريب أبدا ١٠٠ انشا نحارب في بلد اسلامى . ففي مصر تجدون نحارب في بلد اسلامى . ففي مصر تجدون عائلات وبلادا أتت من أليمن ومن شبه الجزيرة العربية واستقرت في مصر ، وعندنا في الصعيد هناك بني مدهد ، وعندنا في الصعيد هناك بني عدى واننا نمثل بهذا الوحدة العربية ومواطن عربي ومواطن

ولقد كنت أخاف فى أول الامر أن يشعر رجال قواتنا المسلحة بشىء من التململ اذا طلبنا منهم أن يحاربوا فى اليمن ولهذا طلبنا منهم متطوعين ولم نبدأ الامر بأوامر فتطوع الجميع · تطوع كل فرد من أفراد

الوحدات وأن دل هذا على شيء فعلى أن أمة العرب أمة واحدة على أننا شعب واحد يعمل من أجل تثبيت الحسرية في كل مكان ولما رأينا الاستعمار البريطاني رأينا بريطانيا والرجعية تتصدى لثورتكم كان واجبا علينا أن نهب لمعاونتكم أن نهب لشد أزركم وكلنا نعلم أن بريطانبا كانت دائما أشد الناس عداوة للذين آمنوا وكلنا نعلم أن بريطانبا كانت دائما أشد الناس عداوة للذين آمنوا

لو نأخذ اليمن مثلا ، ماذا عملت بريطانيا لليمن قبل الحرب المالية الاولى ويعد الحرب العالمية الاولى ؟ بدأت بريطانيا باحتلال عدن وكانت عدن جزءا لا يتجزأ من انيمن ، واستغلت بريطانيا فساد حكم الائمة ، واستغلت بريطانيا قطع الرءوس ، واستغلت بريطانيا حالة الفقر التي وصلت اليها اليمن ، واستغلت بريطانيا حالة التأخر التي وصلت انيها اليمن ، وكل يمنى منكم برىء من هذه الحالات جميعا لأنها لم تكن الا بسبب الائمة الذين أرادوا أن يضعفوكم حتى يتمكنوا مكم ويذلوكم ...

استغلت بريطانيا كل هذا واحتلت عدن ، ثم بدأت تزحف لتحتل من اليمن شبرا شبرا ، أصبح الجزء الذي احتلته الآن أكبرمن اليمن في الساحة وأكبر من اليمن في الحجم وكان سلاحها في هذا ضعفكم وكان سلاحها في هذا الاستضعاف ائلى نشرته الامامة فوق اليمن وكان سلاحهم في هذا ناخركم وكان سلاحهم في هذا غلق حدودكم عن العالم ، وكان سلاحهم في هذا أن اليمن وكان سلاحهم في هذا أن اليمن الذي رفع راية الاسلام والدي رفع راية الدين والذي رفع راية الحرية نسى الاسلام ونسى الدين ونسى الحرية ، لأن الامامة ضغطت عليه وضغطت على روحه ، انه لم يقبل هذا الضغط ولم يقبل هذا الكبت ، ولكنه جاهد وجاهد وكافح وثار ، وعلى مر الأيام ثرتم ، وعلى مر الأيام جاهدتم ، وعلى مر الايام النصر فنصركم مر الايام استشهد منكم الآباء والأجداد حتى آراد الله لكم النصر فنصركم مر الايام استشهد منكم الآباء والأجداد حتى آراد الله لكم النصر فنصركم مر الايام استشهد منكم الآباء والأجداد حتى آراد الله لكم النصر فنصركم مر الايام استشهد منكم الآباء والأجداد حتى آراد الله لكم النصر فنصركم مر الايام استشهد منكم الآباء والأجداد حتى آراد الله لكم النصر ونص

وحينما خرج الأخ الرئيس السلال مع اخوته من الضباط الاحرار يوم ٢٦ سبتمبر ، أنا أعلم أنهم خرجوا ليدعوا بالرسالة وينفلوا ما أمرهم الله به ، خرجوا ليقضوا على الامامة وكانوا فئة قليلة ، ولكنهم كانوا يعلمون أنكم من ورائهم وان شعب اليمن جميعا من ورائهم وان الأمة اليمنية والأمة العربية كلها من ورائهم ، ولكنهم كانوا يعلمون أيضا ان الدورات التي خرجت قبلهم لم تستطع أن تعيش الا بضعة أيام لأن الامامة

استطاعت دائما أن تؤلب الرجعية العربية وتتحالف معها ضد الاحرار والحرية ، خرجوا ليبرئوا ذمتهم أمام الله وأمام التاريخ وأو استشهدوا ، ولكنهم لم يقبلوا أبدا أن يعيشوا نحت عبودية الامامة ، أو يعيشوا في هذا البلد الذي أغلق على العالم وعزل عن العالم وأصبح متأخرا عن العالم بأكثر من ألف عام ، خرجوا بيؤدوا الرسالة ويستشهدوا ويموتوا حتى يرفعوا بين أبنها اليمن راية الحرية وحتى يبذروا بذور الحرية ويبدروا الثورة ...

ولكن الله هو الذى أراد لكم أن تنتصروا فى يوم ٢٦ سبتمبر بالذات وارادة الله فوق كل ارادة ، فانتصرتم رغم تصدى الاستعمار لكم و رغم الرجعية ، ورغم تحالف الإمامة مع الانجليز الذين كانوا دائما أشد الناس عداوة للمسلين ، والذين كانوا دائما أشد الناس عداوة للمسلين ، والذين كانوا دائما أشد الناس عداوة للمسلين ، والذين كانوا دائما أشد الناس عداوة للاسلام .

وأن بريطانيا في القرر الماضي تصدت للمسلمين والاسلام في جميع بقاع العالم حتى تصعقهم ، وحتى تقضى على قوتهم ، وحتى تقضى على راية الحرية التي رفعها الاسلام ، وحتى تقضى على راية الثورة التي نادي بها الاسلام دين الثورة . أن الامامة اليوم ، الامامة الفاسدة تتحالف مع الرجعية ، وتتحالف مع الاستعمار البريطاني ، ولكنكم في اليمن بعد أن أراد لكم الله النصر يوم ٢٦ سبتمبر ستنتصرون باذنه تعالى على الاستعمار وعلى الرجعية وعلى الامامة ، وستحققون في بلدكم دين الحرية دين الاسلام دين المساواة دين العدل دين التقدم دين العمل السوى دين العمل السليم • هذه هي الحرية التي نادينا بها في بلدنا ... الحرية كانت أول مبدأ من مبادىء ثورتنا طبقناه في يلدنا ، ونطبقه في أي بلد من البلاد العربية . نحن نساند الاحرار في كل جزء من أجزاء الامة العربية وأننا بهذه لا نمن على أحد ، بل بالعكس أننا نشعر بأن هذا وأجب علينا . ان الذين حضروا اليكم من جنودنا واستشهدوا هنا انما مصيرهم الجنة لانهم استشهدوا في سبيل الله ومن أجل رسالة الله ، لم يحضر جنودنا الى هذا البلد من أجِل منفعة ، أو من اجل غنيمة ، أو من أجل مطلب شخصى . حضروا جميعا لملاقاة الله من أجل رفعة راية الحرية ، ومن أجل. رفعة راية السلام ، ورفعة راية الدين ولهم جزاؤهم عند الله ، وليس في وسعنا وليس في يدنا أن نجزيهم عن عماهم هذا ، ولكن جزاؤهم عند الله ومصيرهم الجنة . واننا حينما نذكرهم انما نذكر جنود الاسلام الأوائل الذين خرجوا ليقاتلوا من أجل الاستشهاد ، ومن أجل أن يدهبوا الى الجنة ، ومن أجل ملاقاة ربهم في رفع رسالته ، هؤلاء هم جنودتا الذين حضروا اليكم أبناؤكم وأخوتكم حضروا اليكم ليقاتلوا جنبا الى جنب معكم من أجل رفع راية الاسلام ومن أجل رفع راية الحرية ومن أجل تثبيت دعائم الدين .

ان الله اللى وحد بين أمتنا لن يمكن أية دولة مهما كبرت وأى فرد مهما كان أن يفرق بين هذه الأمة ..

كان هذا هو المبدأ ، مبدأ الحرية ، حرية الوطن ، حرية المواطن ، حرية المواطن ، حرية الامة الاسلامية حريتنا جميعا مساندة الحرية فى كل مكان فى العالم مساندة الحرية فى الوطن العربي والثورات التحررية فى العالم ، ومن أجل هذا ساعدنا كل الثورات ، وكل الحركات التحررية فى العالم ، كنا نعتقد أيها الاخوة اننا نرسى دعائم الدين ، ونرفع راية الاسلام الذي نادى بالحرية والذى نادى بالحرية لكل مواطن ،

وكانت الرسالة الاخرى أيها الاخوة التى نادينا بها هى الاشتراكية ، والاشتراكية هى الا يتحكم فرد فى فرد فى فرد . وكان أول دين نادى بالاشتراكية هو دين الاسلام : قال صلى الله عليه وسلم : الناس شركاء فى ثلاثة الماء والنار والكلا .

وكان الرسول بهذا عبر عن كل مصادر الثروة في الجزيرة العربية في ذلك الوقت . بهذا يعتبر دين الاسلام أول دين يدعو للاشتراكية ، أول دين يدعو للمساواة ، أول دين يدعو للقضاء على التحكم ، أول دين يدعو الى القضاء على السيطرة ، ولهذا كان شوقى الشاعر يصف رسول الله بقوله ، « الاشتراكيون أنت امامهم » ،

فعلا كان محمد صلى الله عليه وسلم امام الاشتراكيين وانه لم يكن يجمع ثروة لم يكن يجمع مالا للم يكن يعمل الا لارساء قواعد الاسلام ولم تكن الامامة أبدا تمثل الحكم الثورى بل كانت تمثل مبدأ الحكم المدى مبدأ السيطرة مبدأ التحكم والمبدأ السيف وقطع الرقاب ، بل لم يكن هناك أساس للشورى ،

أما اليوم فان ثورتنا في مصر قامت على الاستلام ، الامر شدورى ببنهم . . هناك مجلس للامة ، هناك حركات شعبية ، هناك حق لكل فرد في أن يقول رأيه ، ولقد سمعتم هذا من الرئيس السلال ، وبهذا نرسى دعائم الاسلام ، أنتم الامناء على الاسلام ، وانتم الامناء على مبادىء الاسلام الجقيقية ، أكرر الحقيقة فالاسلام لم يكن دينا فقط ولكنه كان دينا نبيلا ، دينا ينظم العدالة على الارض ، وبنظم لنا المساواة ، ويتيح

تكافؤ الفرص وهذا كله عبرنا عنه لكم فى كلمة واحدة هى الاشتراكية - الاشتراكية التى الاشتراكية التى الاشتراكية التى الاشتراكية التى النام عمر بن الخطاب الذى كان يخطب بين الناس كان يخاطبهم وكان يفول لهم من رأى فى اعوجاجا فليقومه ، وكانوا يقولون له بكل جرأة ، لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناه يسبوفنا . .

هذه كانت الحرية رهذه كانت الاشتراكية ، هذا هو الاسسلام وحد الحقيقي اما البدأ الثابث وهو الوحدة فكما قلت لكم ان الاسلام وحد بين العرب جميعا أما الاستعمار ففرق بين العرب ولا بد أن تعلو ارادة الله على ارادة الاستعمار ، لا بد أن تعود الوحدة لتجمع بين العرب مرة أخرى ، وكما جمعهم حكم الاسلام لابد وأن تعود الوحدة مرة أخرى حتى لا يكون هناك يمنى وسورى ومصرى وعراقي بل نكون كلنا عربا ، وكما قلت لكم في أيام الاسلام الأولى لم تكن هناك فواصل ، لم يكن هناك مواطن يمنى في اليمن ومواطن مصرى في مصر ، أن كثيرين من أبناء اليمن من الجزيرة العربية هاجروا الى مصر وأصبحوا مصريين ، وأن الاسلام كان ينادى بتوحبد الامة العربية ، ووحدة الامة العربية ، ثم بعد هذا أقام الاستعمار بيننا الحدود التي أرادت أن تستأثر كل منهسا بعد هذا أقام الاستعمار بيننا الحدود والفوارق ففرقوا بين السام وألسلم وفرقوا بين العربي والعربي ، والسلم وفرقوا بين العربي والعربي والعربي . . .

أما اليوم فبعد أن انتصرتم فعليكم أن تعيدوا راية الاسلام الاولى بعد أن نصركم الله يوم ٢٦ سبتمبر عليكم أن تعودوا كما كان أجدادكم وينما رفعوا راية الاسلام واتجهوا الى مشارق الارض ومغاربها لينتشروا فيها وينصروا دين الاسلام . عليكم أن ترفعوا اليوم راية الاسلام وراية الحرية ،وراية الحرية هى راية الاسلام . عليكم أن ترفعوا راية الحرية كما رفعها أجدادكم ، وتسيروا بها الى مشارق الارض ومفاربها . عليكم أولا أن تساعدوا اخوتكم اللدين اغتصب الاستعمار البريطاني بلادهم ، وتساعدوا اخوتكم في عدن وتساعدوا اخوتكم في الجنوب المحتل . عليكم أولا أن تساعدوهم بأموالكم وأن تساعدوهم بأرواحكم وأن تساعدوهم بكل قواكم حتى يتحرروا لانهم وقعوا في قبضة الاستعمار البريطاني حينما استكنتم وحينما قبلتم حكم الأئمة . .

واليوم بعلا أن نفضتم عن رءوسكم هذا اللل وبعد أن نفضتم معن رءوسكم، هذا الفستاد ، اليوم أصبحتم تشعرون بالفضر والعزة وها

هو أفرنيس السلال يقول أكم اليوم لا فرق بينكم كبيرا وصفيرا ، ولا فرق بين ربيس الجمهوريه وبين أى فرد من ابناء هدا الوطن ، نحن جميعا نبنى من أجل رفعة راية الوطن ، نحن جميعا نبنى من أجل رفعة راية الوطن ، نحن جميعا نبنى من أجل رفعة راية الاسمسلام ، وبهذا أراد الله لكم القوة ، أراد الله أن يؤلف بين قلوبكم فالف بين قلوبكم أن تحافظوا على ما أعطاكم الله فتحافظوا على هذا التألف بين الغلوب لان الاستعمار والرجعية والامامة سيحاولون دائما بكل الوسائل أن يفسدوا بين تفوسكم وكما قلت لكم كان سلاح الاستعمار في المضى الفرغة بينكم .

فعليكم ايها العلماء الاحرار أن تكونوا دائما أحرارا ، وعليكم أيها العلماء الدوار أن تكونوا دائما توارا وتعملوا من أجل رسالة الله التى دعفعت يوم انتصاركم في سبنمبر حينما أنف بين فلوبكم فانتصرتم لأنه بالتآلف بين القلوب يمكن أن تنتصروا دائما ، فبالتآلف بين القلوب الذي أعطاكم الله أياه يمكن أن تهزموا بريطانيا وتخرجوها خارج الجزيرة العربية ، حينما انطلقت قلوبكم كنتم دائما الاقدوياء الاعزاء الذين لا يبخلون بالمال وبالروح كانت ثورتكم الاولى تمثل الامة التى ائتلفت قلوبها وكانت الثانية ثورة الاسلام تمثل الامة التى رفعت راية الاسلام وراية الحرية واليوم هذه تورنكم الثالثة التى ارادها لكم الله حينما الف بين قاوبكم فتسلطيعون بهذه الثورة وبهذه الالفة وبهلذا النصر وتحرروا عدن وتحرروا جنوب الجزيرة المحتل ،

هذه أيها الاخوة هى رسالتكم ، وهذه هى رسالة الدين ، وكما قال أخ لكم من قبل ان محمدا صلى الله عليه وسلم كان يحقق الدين بالجهاد فعليكم أن تحققوا الاسلام بالجهاد والله ناصركم ،

والسلام عليكم ورحمة الله ...

## مصر والقومية العربية

احمد الله على أن القومية العربية التى كانت شعارا وعلما أصببحت حقيقة واقعة يشعر بها كل فرد من أبناء الامة العربية كما يشعر بها العالم أجمع •

**(( جمال ))** 

#### ما المقصود بالقومية العربية ؟

للاجابة عن هذا السؤال ينبغى أن نحدد معنى القومية ، والقومية عبارة عن شعور وعاطفة ورغبة جمعت بين قوم يعيشون في مجتمع راحد له وجوده المسنمر المتصل ، وكيانه المستقل ، ولهؤلاء القوم تاريخ واحد ، وتراث واحد ، وظروف واحدة ، ويسعون نحو غايات واحدة ، وأهداف واحدة ، ومرت بهم تجارب متشابهة . وكل فرد واع من أفراد هؤلاء القوم يسعى في خيرها ، ويحاول بكل ما وسعه من جهد أن يمنع عنها كل شر ، ويحنبها كل ضر . فاذا ما اجتمعت هذه الصفات في جماعة برزت قوميتهم واصبح لهم كيان قائم بهم ، دال عليهم ، وصفة لها دلالتها المخاصة بهم هى التى توحى اليهم بما يضعون من أفكار ، وما يختارون من مثل وما يريدون من أهداف .

هذه هي القومية بمعناها العام ، وتأخذ مدلولها الخاص بما يلحقها

من صفات ، فيقال : هذه قومية عربية لانها خرجت عن محيط اقليم خاص واتسع مجالها وشمل كل الروابط التي تجمع بين الشموب العربيه في جميع اقطارهم من لغة وأصل وعادات وامال والام ومشارنة في التعور والاهداف .

فالقصود بالقومية العربية اذن هو تلك العاطفة المستمدة من صميم الكيان العربى ، الدائرة حول المعانى الكريمة في ماضى العرب وحاضرهم ومستقبلهم ، وهو ذلك الشعور بحب كل ما هو عربى ، والرغبة في احياء التراث العربى الخالد ، والوصول بالإهداف العربية الى غاية ما تريده وماترجوه من سبق وظفر وتحقيق .

والقومية العربية بهده الصورة فكرة قديمة لها ماض عريق ، وحاضر زاهر ومستقبل مشرق ، وهي وان كان قد أتى عليها حين من الدهر أصيبت فيه ببعض ما يعتور كل كائن حي من جمود واضمحلال ، فانها ظلت جنوة متقدة يخفيها الرماد تارة ولفترة محدودة ، وسرعان ما تعود فتتألق من جديد بفضل روادها اللين مافتئوا يحملون شعلتها المقدسة ، ويتخطون بها الحواجز والعقبات ، ويسلمونها يدا بيد ، وروحا بروح الي خلفائهم ، وهم حافظون العهد موفون بالوعد ، حتى وصلت في آخر المطاف الى باعثها اللدى زادها قوة وانتشارا وأضفى عليها من روحه صفاء وازدهارا .

كان لمصر وراندها جمال عبد الناصر دور خطير في بعث القومية العربية وذلك بما قدمه عنها من نماذج رائعة في الوطبية والتضحية والفداء ، وبما اتاحه لها من فرصة التعبير عن نفسها في مناسبات كثيرة ، لتثبت وجودها ، وتأخذ مئانها اللائق بها بين القوميات الأخرى ، وبحديثه عنها في شتى المجالات المختلفة ، حديثا صادرا عن ايمان عميق بها وبحقيقتها وبوجودها وبفكرتها ، ومن ذلك قوله في احدى خطبه : (( أن القومية العربية سائرة في طريقها ، لأنها تثبع من صميم الأمة العربية ، سائرة في طريقها تحقق الآمال الكبار التي آلت الأمة العربية على نفسها سئين طويلة أن تحققها ، وهي ترى اليوم ثمرات النصر تتحقق ، وترى اليوم أعلام النصر ترتفع في كل مكان )) .

« أحمد الله على أن القومية العربية التى كانت شعارا وعلما أصبحت حقيقة واقعة يشعر بها كل فرد من أبناء الامة العربية ، كما يشعر بها المالم أجمع ، وتعترف بها دول العالم تلك الدول التى قاومتها ووقفت في سبيلها وآلت على نفسها أن تحطمها بكل وسبلة من الوسائل » .

وأننا لسنا في حاجة لان تؤكد ضرورة القومية العربية للعرب باعتبارهم هدفا لعدوان المستعمر ، ومطمعا تتحقيق اغراضه .

وقد قوى أمر القومية العربية فى العصر الحديث فى البلاد العربية وفى مسر خاصة وظهر لها أدب خاص بها ، يدعو اليها ويقوى من شأنها ، ويرفع لواء العروبة خفاقا فى كل ميدان ، وذلك عن طلسريق المناداة بفكرتها ، والحديث عن قادتها ، وتحليل شخصيات أبطالها ، وتمجيد البطولات العربية ، وتخليد أروع مشاهد كفاحها ، والدعوة الى توحيد صفوف الأمة العربية لمواجهة أعدائها ، وتطهير أرضها ، ومؤازرة ثوراتها ومن هذا النوع مانسمعه من الشاعر « على الجارم » متحدثا عن العروبة ومجدها العربة وقداسة الشرق ، وعن صيحة البعث التى رآها فى ذلك الامل الذى بدأ يتحقق بظهور فكرة الجامعة العربية الى عالم الحقيقية والواقع :

صحا الشرق وانجاب الكرى عن عيونه

وليس لن رام الكــواكب مفــجع

اذا كان في أحسلام ماضسيه رائعا

فنهضته الكبرى أجسل وادوع

توحسد حتى صسار فلبا تحسوطه

قلوب من العسرب الكرام وأضلع

وارســـلها في الخـافقين وثيقـة

لها الحب يملي والوفاء يوقسع

لقد كان حلما أن نرى الشرق وحدة

ولكــن من الأحـالام مايتوقــع

ويتحدث عن دور مصر في بناء المجد والخضارة العربية فيقول : ...

خدى مصر أسباب السماء لموطن

من العسر اليسمو اليه التطلع دعونا نبساهي بالحيساة فطسالا

طوى أمم الشرق الحياء المقنييع خلعنها رداء رث من طول لبسيه

وكل رداء رث باللبس يخلسع

وأمبر الشعراء أحمد شوقى بعد نورة سنة ١٩١٩ وجسد البلاد العربية تعانى ماتعانيه ، ووجد الشعور العربي يقوى ويشستد ، فعظم اهتمامه بالعرب ، وهزته آلامهم وبدأ يتغنى بمآثر الشرق العربي المجيد ،

ويرتى أحداثه الاليمة ، ويعيد ذكرى أبطاله الأمجاد الذين وقفوا حياتهم ثمنا لحرية بلادهم ، ويندد بالمستعمرين ، ومن ذلك تجاوبه مع آلام الشعب السورى حينما صوب الفرنسيون مدافعهم نحو دمشق في عام ١٩٢٦ م فدكوا صروحها وهدموا قصورها وقتلوا الكثير من الشعب الآمن فتراه يقول :

خاها الله أنباء تسوالت على سلمع الولى بما يشدق يفصلها الى الدنيا بريسة ويحملها الى الآفساق بسرق وللمسلمة وان ألانسوا الى الآفساق المستعمرين وان ألانسوا الحجارة لا تسسرق المساك بطيشه ورمى فرنسا أخسو حسرب به صلف وحمق

ويتحدث في قصيدته هذه عن الروابط العربية فيقول:

نصب حت ونعن مختلفون دارا ولكن كلنا فى الهم شرق ويجمعنا اذا أختلفت بالاد بيان غير مختلف ونطسق

ويدعو الى الجهاد ضد الستعمر بقوله: \_ وللأوطــان في دم كــل حـر يـد ســافت ودين مسـتحق وللحــرية الحمـراء بـاب بكــل يـد مضرجـة يــدق

ومثله فعل الشاعر « على محمود طه » فى حديثه عن طارق بن زياد مشيدا ببطولته ، معتزا بما قام به من جهاد فى سبيل رفعه علم العروبة ونشر رايتها فى ربوع الاندلس ، وهو يحاول بذلك التذكير بالبطولات العربية : -

يابن القباب الحمر ويحك من رمى بك فوق تلك اللجة الزرقساء تغسرو بعينيسك الفضاء وخلفه أفق من الأحسسلام والأضسواء

جـــزر منورة الثغـور كأنهـا قطـــرات ضــوء فى حقاق اناء ووثبت فـوق صـخورها وتلمست كفــاك قلبـا ثائر الأعـواء وأتى الصـــباح وسار فيه طارق يبنى لمجـــد الشرق أى بنــاء

ویناجی الشاعر احمد محرم أمم العروبة قائلا لها: ـ
امم العــروبة جاء یومك فاعلمی
والی مكــانك فانهفی وتقــدم
بك فی فم الأحــداث دعوة صارخ
ینفی القراد عن الشــعوب النوم
فدعی المضاجع ، وانفضی عنك الكری
وخدی الســـبیل الی المكان الاعظـم
لك أن تســتردی تحت رایتك التی
خفت لها الدنیا فسودی واسلمی

وحافظ ابراهيم يعد من شعراء القومية العسربية المتغنين بها وبأمجادها ، الدائرين في فلكها المخلصين لها • وقد دعا في قصائده الكثيرة الى وجوب تحقيق الوحدة العربية بل اعتبرها حقيقة واقعة ، كما تحدث في عمريته عن دور العرب العظيم في الحياة •

ومن شعره فى ذلك الذى جرى مجرى الامثال قصيدته المشهورة التى أولها: ــ

لمصر أم لربوع الشـــام تنتسبب هنا العــالا وهناك المجد والحسب

منها:

اذا ألمت بوادى النيسسل نازلة بات لها راسيات الشسام تضطرب وان دعا فى ثرى الأهرام ذو ألم أجسابه فى ذرا لبنسان منتحسب لو أخلص النيل والأردن ودهما تصافحت منهما الأمواه والعشب

وتسمع الأديب مصطفى صادق الرافعي يخاطب شباب العسرب فيقول:

« ياشباب العرب : كانت حكمـة العرب التي يعملون بهـا : اطلب الموت توهب لك الحياة ، والنفس ان لم تخش الموت كانت غريزة الكفاح أول غرائزها ، تعمل وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصرا ، اذ لاتكون الفكرة معها الا فكرة مقاتلة .

ياشباب العرب ، اجعلوا رسالتكم اما أن يحيا الشرق عزيزا ، واما أن تموتوا كراما » •

ولما حدثت مأساة فلسطين كتب الاستاذ احمد حسن الزيات متحسرا لما اصابها داعيا لانقاذها فقال :

" يالله لفلسطين ، مشرق الهدى والسلام ، ومهبط الوحى والإلهام ، ومجتلى عين موسى ، ومسرح قلب عيسى ، ومسرى روح محمد ، وقدس الاديان الثلاثة ، وقبلة الاسلام الأولى ، ومهد الانبياء ، ومقبرة الرسل ، ومعبد الشرق والغرب ، ومجرى العسل واللبن ٠٠٠٠ »

ولما قامت الثورة الحديثة في مصر ، وقامت باصلاحاتها المختلفة وقضت على الظلم والفساد واجتثتهما من جدورهما تجاوبت مساعر الأدباء والشعراء لأصداء هذه الثورة المظفرة واهدافها ، وكان من أهداف الثورة احياء فكرة القومية العربية وجعلها شعارا ومبدأ وغاية ،

وقد تلقف الادباء هذه الفكرة ، فأدوها بعواطفهم وأحاسيسهم ، وبشروا بها ، وكتبوا فيها ، وترجمت اقلامهم ومشاعرهم عنها ، وظهرت الى جانب الاشعار الصافية والرسسائل القوية ، والبيانات الصافية ، والاحاديث المختلفة ، والمحاضرات المتعددة ، والحطب الملتهبة الى جانب هذا كله ظهرت مؤلفات كثيرة تدور حول فكرة القومية العربية ، واصولها وميادين جهادها واهدافها وآثارها وروادها وكل مايتصل بها وبحقيقتها ، وهذه المؤلفات تعد بالعشرات .

والواقع أن مصر بمركزها وموقعها بالنسبة للأمة العربية ، وبثورتها المجيدة ، وبغيرتها على الشعب العربى وكيانه ، وبرغبتهــــا الأكيدة في الوصول بالعرب الى غاية ماتسمو اليه أمة العرب من مجد • قد أبلت بلاء حسسنا في ايقاظ الشعور القومي بين العرب حتى أصبحت القومية العربية على لسان كل عربي من المحيط الى الخليج •

وكان لهذا أثر فى تنبيه العرب الى حقوقهم وقيامهم بالثورات التى تعبر عن مدى استجابتهم لدوافع القومية العربية ومشاعرها التى تضطرب بين جوانعهم •

وفى حين أن مصر تحمل لواء القومية العربية ، وتعمل على تحقيقها نسمع بعض الاصوات نهمس مغرضة تحاول التشكيك فى حقيقة القومية العربية ، وذلك بايعاز من الاستعمار ، لأن هـــذه القومية تمثل الخطر الحقيقى على مصالحه واغراضه فى البلاد العربية ، وتحاول هذه الأصوات الابقاء على ما بين العرب من فوارق وحواجز حتى تضمن ويضمن الاستعمار لنفسه البقاء والتسلط ،

ولكن لن يكون مصير المعادى للقومية العربية غير الحسرة والاخفاق ، والنصر في النهاية للقومية العربية ٠

والرد على هؤلاء الشعوبين المتنكرين للقومية العسربية المنكرهم بماضى العرب المجيد أيام أن رفعوا راية العروبة خفاقة عالية في مشارق الائرض ومغاربها ، وقد انضوى تحت هذه الراية مسلمون من كل مكان ، يقودهم عرب من مصر والشام والعراق واليمن والحجاز وبلاد المغسرب العربي ، وكل تلك البقاع العربية التي صهرها الاسلام والعروبة في بوتقة واحدة ، وكون منهما مجتمعا عربيا واحدا يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات ، ولم يعرف التاريخ مجتمعا نشأ سليما بفطرته ، يأبي كل مظهر سقيم مثل المجتمع العربي ، ذلك أن ابناء هذا المجتمع قد طويت نفوسهم على سجايا وخلال نقية جعلتهم يعصفون في قوة بكل مايأتي لهم بشر ، ويقبلون في حماسة واستجابة صادقة لكل مايجلب لهم الخير والنفع ، واتسم العرب بتلك الصفات الباهرة لأنهم منذ ظهروا على مسرح الأحداث العالمية ، ويبسطون أيديهم لكل من يبايعهم على التعساون لما فيه خير والاخاء ، ويبسطون أيديهم لكل من يبايعهم على التعساون لما فيه خير الانسانية » (١) ،

ومنذ ذلك الوقت اتسع مدلول العروبة حتى شمل الاقطار التى اظلتها الخلافة الاسلامية ، وأصبع الاعتزاز بالعروبة شمعورا يربط بين هؤلاء الناس برباط المحبة والاخاء ، وتحول معنى العروبة من خصوصيته العنصرية التى كانت تطلق على سكان الجزيرة العمريية الى معنى أعم وأشمل ، الى مدلول آخر هو المشاركة الوجدانية ، والشعور بالتعاطف ، والاحساس بالمودة التى تربط بين هؤلاء القوم الذين يعيشون فى ظل حكم واحد ، وتربط بينهم تجارب خاصة ، ويشتركون فى تحقيق آمال واحدة ، وفى هذا المعنى يقدم الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور لكتابه و الظاهر بيبرس » فيقول : « من الثابت علما أن ثمة تطورا خطيرا طرأ

١١) المجتمع العربي ومناهصة الشموبية ـ الدكتور ابراهيم أحمد العدوى ص ٣٠٠

على معنى العروبة منذ القرنين الرابع والخامس للهجرة ، فلم تعد العروبة عندئذ تعنى مجرد الانتساب الى قبيلة معينة ، أو الاعتزاز بنسب عربى صحيح ، وانما حدث عقب انتشار القبائل العربية فى الرقعة الفسيحة الممتدة من المحيط الى الخليج أن امتزج أبناء هذه القبائل بأهل البلاد الاصليين وتزاوجوا معهم ، واختلطت دماء الفريقين بعضها ببعض ، ونشأ عن هذه العملية شعب عربى واحد يتكلم العربية ، ويدين بعظمة الاسلام ، وصارت العروبة فى عهدها الجديد تعنى عروبة الحضارة والاحاسيس ، فكل من تكلم العربية وتأثر بحضارتها وتقاليدها فهو عربى ، وكل من أحس بعاطفة جياشة دفعته الى مشاركة العرب فى افكارهم وشعورهم ، والعمل معهم فى الذود عن الوطن العربى والجهاد فى سبيله وانقاذه من الاخطار التى ألمت به فهو عربى .

" ولعل الظاهرة التي تستدعى الانتباه هي أن معظم من تزعموا حركة الجهاد في ذلك الدور الجديد منذ القرن الحادى عشر ( الميلادى ) لم تجر في عروقهم دماء عربية خالصة ، ومع ذلك فانهم قاموا بدور بارز في خدمة العروبة وميراثها ، لايقل عن الدور الذي قام كبار قادة العرب الأوائل في التاريخ ، وحسبنا ماقام به السلاجقة في الجزيرة وآسسيا الصغرى ، والا يوبيون والماليك في مصر والشام ، والمرابطون ثم الموحدون في المغرب والاندلس ٠٠ حسبنا ماقام به هؤلاء جميعا من جهود في الذود عن الوطن العربي ضد الاخطار التي هددته من المشرق والمغرب جميعا »٠

ولعل في هذا الرد غناء وتذكيرا لمن أراد أن يتذكر ، ولعل دعاة الفرقة والانتهازية يدركون منه أن تيار القومية العربية الجارف أقوى وأشد مما يظنون •

وأن ثمارها اليانعة أصبحت دانية القطوف

وأن شمسها المشرقة قد عمت الوجود ، وبددت سحب السكوك والأوهام ، واشاعت بدفتها حرارة الايمان بالقوة العربية الحقيقية المؤثرة في مجريات الحوادث وانها صارت قادرة على فرض شخصيتها في توجيه العالم ، الى ما يجب أن يتجه اليه من فضائل ، وذلك بما تملكه من مقومات ووسائل .

# مصر والوحدة العربية

« الوحدة ثورة شورة لانها شعبية ، وثورة لانها تقدمية، وثورة لانها اندفاع قوى في تيار الحضارة ٠٠ »

■ في حديث للرئيس جمال عبد الناصر ، تحت عنوان « العرب أمة واحدة قال :

« ۱۰ اننا نملك من أسباب القوة مايحقق لنا السيادة الكاملة ، وقوة التوجيه للسياسة العالمية العامة ، ان بلادنا في مكانها المتوسسط بين الشرق والغرب ، والشمال والجنوب لتقع بين دول العالم في مثل مكان العاصمة من الدولة ۱۰

- وان أرضنا وسماءنا وبحرنا وبرنا قوة ضخمة لم تزل أمم كثيرة
   في الشرق والغرب تلتمس الأسباب للظفر ببعضها فلا تتهيأ لها ٠٠
- واننا لنملك من قوة الروح ومن الايمان بالله ومن الشعور بمعانى الانخوة الانسانية بين البشر مايمكن أن يصنع بنا في العالم تاريخا انسانيا جديدا ٠٠
- و واننا لنا قبلة نحج لها ، ونتوجه اليها في صلواتنا ،وما الكعبة في حقيقتها الروحية الا رمز تأديبي يريد أن يعلمنا نحن العرب أن الانسانية لا تبلغ كمالها الا حين تجتمع القلوب على هدف وتتوحد جماعتها الى قبلة ٠٠

« لقد نزل علينا الوحى ذات يوم لنقود الانسانية الى مراشدها فكانت حضارة الاسلام التى انقدت العالم من ظلمات الضلال والجهل ، وان وحيا جديدا لينبثق اليوم في قلوبنا لنقود الانسانية مرة أخرى الى مراشدها • فما أحرى دعوتنا أن تبلغ اليوم مبلغها من القلوب والعقول ، وقد أشرف العـالم على الانحلال لتنقذه من ظلمات الضـالل والفتئة والجهل •••

- « واننا لنرى كل يوم برهانا جديدا على امكاننا وقدرتنا وطاقاتنا المادية والمعنوية •
- « وكن نستكمل أسسباب هذا الايمان حتى نؤمن ابتداء بأننا امة واحدة (١) » •

من هذا الحديث نرى أن الوحدة العربية وسيلة لتحقيق أهداف كريمة وغالية على العرب والمناداة بالوحدة العربية صدى عميق للقومية العربية التى قويت ، وأصبحت عقيدة راسخة يدين بها العرب فى كل مكان ٠

على أننا لا نعتقد أن هناك فواصل بين الشعب العربى منذ أن فتح عينه على اشراق نور الاسلام فى قلبه حتى الآن ، وكل ما حدث من حواجز وحدود انما هى خطوط وهمية أقامها الاستعمار وأعوانه ليمكن لنفسه ، أما الشعب نفسه فلا يزال يحس بالتيار الوحدوى يسرى فى أعماقه ، والدليل على ذلك ثابت من كل ما مر على الوطن العربى من أحداث وآلام ، فقد أثبت الشعب العربى وحدته فى موقفه منها .

● ولقد أصبح من الواضع أن موقف مصر من تحقيق الوحدة العربية في صورتها الشكلية والثورية هو موقف القائد الذي يريد أن يصل بجنده الى كسب حقيقي ونصر أكيد ، ولقد أشار الميثاق الوطني الى ذلك فقال :

ان مسئولية الجمهورية العربية المتحدة في صنع التقدم وفي تدعيمه وحمايته تمتد لتشمل الامة العربية كلها ٠

ان الأمة العربية لم تعد في حاجة الى أن تثبت حقيقة الوحدة بين شعوبها •

<sup>(</sup>١) الهلال عدد يناير سنة ١٩٥٧ م ٠

# لقد تجاوزت الوحدة هذه المرحلة واصبحت حقيقة الوجود العربي ذاته (١) ٠٠

- ولقد جاهدت مصر فى سلمبيل تحقيق الوحدة بين العرب جهادا متواصلا ، ولم تأل جهدا فى القيام برسالتها من هذه الناحية عن طريق خطوات سليمة مركزة أهمها كما يشير الميثاق : الدعوة السليمة ، والتعاون المثمر والتطبيق العملى ، ومؤازرة الحركات التحررية الشعبية ، والتعاون المثمر فى جميع المجالات الوطنية التقدمية مع عدم اقحام نفسها فى المنازعات المحلية ،
- ان مصر تؤمن ایمانا لا حد له بوجوب اتحاد کلمة العرب وجمع شملهم ، لان الوحدة فی نظرها ونظر کل عربی حر تخلق من الضعف قوة ، ومن الألم أملا ، ومن الفقر غنی ، وهی تستطیع أن تواجه الاستعمار بکل ألاعیبه ودسائسه ومکره ودهائه ، ان مائة ملیون من العرب یظللهم لواء واحد فی وطن واحد یمتد من شاطیء الأطلسی الی شاطیء الحلیج العربی یمئلون دولة أعظم من کل دولة عظمی فی أوربا ، ،
- وهذه الوحدة الكبرى التى تجاهد مصر فى تكوينها ضرورة يحتمها منطق العصر الذى نعيش فيه ، فان زمن العزلة ولى وانقضى ، وسهولة المواصلات وسرعتها طوت المسافات وقربت الشقة بين الدول ، وأصبع من الممكن أن يصل المسافر من أقصى الارض الى اقصاها فى بضع ساعات أو أقل ، واذن فلا يمكن لدولة من الدول أن تعيش بمعزل عن الحياة التى تصخب من حولها ، ولابد أن ينالها مما يحدث فى العالم أثر ، وليس لها عاصم من ذلك الا قوتها التى تواجه بها الاحداث ، وتؤثر بها على الحوادث ، والا عصفت بها التيارات السياسية المختلفة ، وجرفتها الاهواء المتتالية وتغرقت أجزاؤها بين الشرق والغرب ، ولعب بمصيرها القدر ، وربطها بعجلة الاحلاف أو جرها الى اعتناق مذهب من المذاهب المؤثرة فى السياسة الدولية ،
  - ♦ لن ينجى العرب من ذلك المصير الا أن تكون لهم كلمة واحدة ،
     ورأى واحد ، وهدف واحد يسعون لتحقيقه .
  - لا ينفعهم الا قوميتهم التي يستظلون بلوائها ويعتصمون بسلطانها
     ويشعرون بحرارة ايمانها ، ويصــبحون تحت رايتها اخوة متحــابين
     متآلفين متآزرين .

<sup>(</sup>١) الباب التاسع من « الميثاق » •

أن معادثات الوحدة التي تمت بين بعض الاقطار العربية وبغضها قد سبقتها خطوات في هذا الطريق ، كان أهمها وأظهرها قيام الجامعة العربية وكان لشعب مصر في تكوينها أثر مذكور ، فقد أخذ على عاتقه أن ينهض بالحركة العربية وتحت تأثيره دعت الحكومة المصرية رؤساء المسكومات العربية الى اجراء مباحنات ومشاورات في يوليو سنة ١٩٤٣م ، وشكلت لجنة تحضيرية ، واجتمعت في الاسكندرية في سبتمبر سسسنة ١٩٤٤م وانتهت اعمالها بتوقيع « بروتوكول » الاسكندرية في القاهرة فاعادت وفي شهر مارس ١٩٤٥م استأنفت اللجنة اجتماعها في القاهرة فاعادت النظر في هذا « البروتوكول » ، وعدلت بعض مواده فأصبح ميثاقا للجامعة والمربية واقرته في ٢٦ مارس سنة ١٩٤٥م سبع دول عربيسة هي مصر والمملكة العربية السعودية ، وسورية ، ولبنان ، وشرق الاردن ، والعراق، واليمن ، فأصبح هذا اليوم عيد ميلاد الجامعة العربية (١) • ثم انضمت واليمن ، فأصبح هذا اليوم عيد ميلاد الجامعة العربية (١) • ثم انضمت والمغرب وتونس والكويت وليبيا ، ويعتبر قيام الجامعة العربية خطوة في والمغرب وتونس والكويت وليبيا ، ويعتبر قيام الجامعة العربية خطوة في

● ولقد استجابت المشاعر العربية لدعوة مصر الى الوحدة ، ولو تركت الحرية للشعوب العربية لانطلقت تعبر عن ذلك أجمل تعبير وأصدقه ولجعلت تلك الوحدة حقيقة واقعة لا مجرد أمل مرجو .

والجمهورية العربية المتحدة حين نصت في أول دستور لها على ان مصر جزء من الامة العربية رسمسمت بذلك الطريق لغيرها من الدول لتحذو حذوها ، وتنص في دساتيرها على أن بلادها انما هي كذلك جزء من هذه الامة العربية الكبيرة ، ولم يبق بعد ذلك الا الخطوة الثانية نحو بناء هذه الدولة الكبرى ، وقد بدأت فعلا بالخطوات الآتية :

● في ١٦ مارس سنة ١٩٥٥م أعلنت نصوص ميثاق ضمان عربي بين مصر وسوريا والسعودية ، ويقضى هذا الميثاق بعدم الانضمام الى أى حلف من الاحلاف الاجنبية واقامة نظام دفاعي وتعاون اقتصسادي عربي مشترك .

وحينما وقع العدوان الثلاثي على مصر وضع هذا الميشمساق موضع التنفيمن ، كما قامت الدول العربيمة بدورها العظيم في مؤازرة مصر ، واصبحت صفا واحدا في مواجهة هذا العدو المشترك ، ممسا كان له أثر

<sup>(</sup>١) تاريخ العالم العربي في العصر الحديث ص ٣٦٣ ٠

عُمِير في تأييد الرأى العالمي لقضية مصر وانتصاره لهــا ، وهذا أدى الى فشن العدوان واضطرار المعتدين الى الانسحاب ·

وفى فبراير سنة ١٩٥٨م بلغت الوحدة حدا فاصلا باعلان قيام الجمهورية العربية المتحدة من اقليمى مصر وسوريا ، وكانت خطوة جبارة فى طريق اقامة الوطن العربى ، ورغم أن هذه الوحدة قد تعرضت لانتكاسة سبتمبر سنة ١٩٦١م على يد طائفة انفصالية فان الغد كفيل بتحقيق آمال البناء العروبة بالقضاء على دعاة الانفصال •

والانفصال الذى تم لم يكن الا نكسة وتجربة ، ولابد أن تعسماود الشعوب العربية تجمعها ، وتستأنف نشاطها ، وتتابع سيرها في طريق الوحدة الصحيح ، وقد يأتى الحير من الشر ، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم •

ان مصر قد ظلت دائما تحمل لواء النضال العربى ، وكان موقفها ولايزال من أعداء العرب معروفا ، ولها فى ميـــدان مكافحة هؤلاء تاريخ حافل بالوطنية الصادقة والاخلاص العميق ٠

ولولا عروبة مصر ، وجهادها ، وتضحيتها لما أضمر الاستعمار لها كل هذا الحقد الاسود الدفين ، ولما شهه باله بكل هذا الكيد والدس والوقيعة للقضاء عليها والتمكن منها ، ليسهل عليه بعد ذلك استذلال بقية العرب والسيطرة عليهم ٠

ولقد قالت مصر ردا على تلك الافتراءات وقضاء على هذه الخرافات كلمتها صريحة واضحة ، وضمنتها مدى الحطر الذى يحيق بالعرب لو انهم فرطوا فى وحدتهم قيد شعرة ، قالت هذه الكلمة مرارا وتكرارا على ألسنة قادتها وزعمائها ، وأثبتتها فى محاضر جلساتها الرسسية وبيساناتها المختلفة ، لا فحصر وشقيقات مصر يواجهن اليوم جميعا خطرا واخدا ، ومصتى اليوم حين ترفع صوتها منادية شقيقاتها بالتكتل والتعاون والوقوف جنبا الى جنب لمواجهة ذلك الخطر ، انما تفعل ذلك لأنها حريصة على أن تمنع سه فى هذه المرة للماساة الكبرى التى ظلت تعصف بالعرب منذ أن أطل عليهم النفوذ الأجنبى ، ومنذ تحكم فى مصائرهم ذلك النفوذ ٠

« أن مصر بموقفها الراهن » من الخطر الذي يهدد كيان الامة العربية انما تناضل نضالا تاريخيا لتخليص منطقة الشرق الأوسط من كل نفوذ أجنبي ، فتصبح منطقة يسودها الرخاء والسلام والأمن ، يملك أبناؤها على اختلافهم مواردها ويسيطرون ـ كأصحاب كل الحقوق ـ على دفة أمورهم

بِهَا يَتَفَقَ ومصالحهم ، لا مصالح ذلك الاجنبى الدُّخيل الذي يتعسمامل مع العرب بوصفه سيدا ، والعربي واحد من أتباعه » (١)

ومصر فى دعواتها الى الوحدة العربية لاتبغى سيطرة أو سلطانا ، ولكنها لشدة غيرتها على كرامة العرب وعزتهم ، ولرغبتها فى أن يصلوا الى ما يليق بهم من مجد وسؤدد تندفع بغير حدود فى حماستها لذلك المظهر الوقائى الذى تعده خط الدفاع الأولى عن كيان العرب ومقدساتهم ، ولقد أشار السيد أنور السادات الى ذلك المعنى بقوله :

« لم يفكر جمال عبد الناصر بدعوته الى الوحدة العربية لحظة واحدة في مسألة الزعامة • ان جالا صاحب دعوة ، وهو يؤمن أن مسألة الزعامات كانت من تقاليد عهد الانحلال يوم أن كان المستعمر يحطم في رجالنا كل روح انشائية بناءة ، يشغل نفوسهم بالزعامة والأحقاد والمجد الشخصى ، وما يعمله جمال عبد الناصر اليوم هو أن يدعو بما يحسه في نفسه نتيجة لآلام الماضى ومآسيه لذلك تستجيب له الشعوب قبل الحكام ، ثم لا يلبث أن يستجيب الحكام ، لأن الارادة هي ارادة الشعوب لا ادادة الحكام ، وأمن أن يستجيب الحكام ، هو أننا كلنا في الهم شرق ، وهمنا في الشرق كان ولا يزال في داء الزعامة ومحنة الاحقاد ، وجمعال أبدا لن يداوى الداء ، وانما شرعه الحسم بشافي الدواء » (۱) •

ومصر من أجل ذلك ترحب بكل اتحاد ولو كان ثنائيا يتم بين قطرين عربين بارادة شعبية حرة متكافئة ولمصلحة عربية قوية ولن ننسى اطلاقا موقف مصر من رغبة عبد الكريم قاسم فى ضم الكويت الى العراق فانها عارضت هذا الاجراء لانه وان كان يحمل فى ظاهره التجميع ، ولسكنه يبطن التعويق والتشتيت ، لأنه لم يتم برغبة شسسعبية وفقا للقواعد الدستورية السلبمة التى تصبح الوحدة بمقتضاها أمرا محتوما لا نقض فيه ولا إبرام .

<sup>(</sup>١) قصة الوحدة العربية - أنور السادات ص ١٤٠

<sup>(</sup>٢) قضية الوحدة العربية - أنور السادات ص ٧٥٠

### مصر والتعاون الأسيوي والافريقي:

وكنتيجة حتمية لمنطق الوعى التحررى الذى تمنله مصر وتعمل له ، كان لزاما عليها أن تنظر الى الشعوب الافريقية والآسيوية تلك النظرة التى تنظرها الى الشعوب العربية فى وجوب العمل على توحيدها وجمع شملها وتنسيق جهودها لتقف صفا واحدا أمام الاحداث المتربصة بها ٠

وعلى هذا الضوء نفسر دعوتها لمؤتمر باندونج ، والقرارات التي اتخذت فيه والمبادىء التي تألقت وأصبحت علما على نصاعة الرأى ، وسلامة التفكير ، وانسانية الروح ، وبعد النظر ٠

لقد حان الوقت الذى تقول فيه هذه الشعوب كلمتها ، ويصلحنى العالم الى رأيها وتكون لهسما شخصيتها المؤثرة فى مجرى الأمور ، وتغيير ميزان القوى فى العالم ٠

ولقد مضى الوقت الذى كانت سياسة تلك الدول ترسم فى عواصم الدول الاستعمارية وتتمكن أقل قوة عسكرية من التحكم فى مصير سُعب بأسره •

ولقد مضى الوقت الذى اتخم فيه الجشع البطون الاستعمارية نتيجة الاستنزافها موارد هاتين القارتين واستغلال خيراتهما ومنابعهما ٠

وتبلورت مبادىء باندونج ، وأصبحت روحها العظيمة تسيطر على قرارات المؤتمرات المتعاقبة والاجتماعات والمحادثات والمناقشات الدائرة في كل مكان ٠

وظهرت الدعوة الى اتحاد آسيوى أفريقى تمليه الظروف المحيطسة بالقارتين ، وتحتمه الدوافع الحقيقية لصد المطامع الاستعمارية • وكان أن أقيم مؤتمر الشعوب الآسيوية الافريقية الذى تم انعقاده فى القساهرة ، وأقيم بعد ذلك مؤتمر أكرا ، ومؤتمر الدار البيضساء ، وتعددت زيارات المسئولين بالدول الافريقية والآسيوية للقاهرة ، وتردد مندوبو الشعوب، وكل ذلك لا يمثل الا صدى واحدا للحركة القوية الهادفة الى التعساون الصادق بين الشعوب التى حرمت من حقها قرونا طويلة ، ولم تتوان مصر فى أن تكون الملبية بسرعة وبارادة قوية لكل نداء يوجه اليها لتحقيق هذه الرغبة عن طريق المساعدات المادية والأدبية ، وعن طريق التشجيع لهذه الدول الناهضة فى طريق المستقبل الباسم السعيد ، ولقد نص الميشاق الوطنى على ضرورة مراعاة ذلك فى سياسة مصر الخارجية •

واذًا كَان شعبنا يؤمن بوحدة عربية فهو يؤمن بجامعة افريقية ، ويؤمن بتضامن آسيوى افريقي ، يؤمن بتجمع من أجل السلام يقيم جهود الذين ترتبط مصالحهم به ويؤمن برباط روحى يشده الى العالم الاسلامى ، ويؤمن بانتمائه الى الامم المتحدة ، وبولائه لميثاقها الذى استخلصته آلام الشعوب في محنة حربين عالميتين تخللتهما فترة من الهدنة المسلحة ،

ان الايمان بهذا كله لا يتعارض بعضه مع بعض ولا يتصادم ، وانما هو حلقات سلسلة واحدة ٠

ان شعبنا شعب عربي ومصيره يرتبط بوحدة مصير الامة العربية •

ان شعبنا يعيش على الباب الشمالى الشرقى لافريقيا المناضلة وهو لا يستطيع أن يعيش فى عزلة عن تطورها السمسياسى والاجتمساعى والاقتصادى •

ان شعبنا ينتمى الى القارتين اللتين تدور فيهما الآن أعظم معارك التحرر الوطنى ، وهو أبرز سمات القرن العشرين .

ويقول الميثاق:

« والسياسة الخارجية لشعب الجمهورية العربية المتحلة انعكاس أمين وصادق لعمله الوطنى ، تمتــد فى ثلاثة خطوط حفرت مجراها عميقـا ومستقيما بنضال شعب باسل صمد لكل انواع الضغط وانتصر عليها •

« ان الخطوط الثلاثة العميقة في السياسة الخارجيـــة للجمهورية العربية المتحدة تعبيرا عن كل مبادئها الوطنية هي :

« ـ الحرب ضد الاستعمار والسيطرة بكل الطاقات والوسسائل ، وكشفه في جميع أقنعته ، ومحاربته في كل أوكاره ٠

ـ والعمل من أجل السلام ، لأن جو السلام واحتمالاته هي الغرصة الوحيدة الصالحة لرعاية التقدم الوطني •

« ـ ثم التعاون الدول من أجل الرخاء ، فأن الرخاء المسترك لجميع الشعوب لم يعد قابلا للتجزئة ، كما أنه أصبح في حاجة الى التعاون الجماعي لتوفيره (١) » •

<sup>(</sup>١) الميماق م الباب العاشر ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



الأزهر أعرق جامعة في العالم ( تصوير ك • س • ديرادور )

# المؤثرات المصرية المشعة في العالمين العربي والخارجي

« ان العلم هو السلاح الحقيقي للارادة الثورية »

#### اولا ـ العلم والازهر:

بلغت مصر فى مضمار التقدم العلمى مدى بعيـــدا ، وقطعت فيه شوطا طويلا ، وقد بنت مجدها العلمى على اسس متينة مدروسة ، لعلمها ان بناء الدول لايقوم الاعلى العلم ٠

عرفت ذلك مصر فى القديم فأنشأت جامعة الاسكندرية ، وجامعة عين شمس ، وكان أشهر حدث علمى فى تاريخ مصر العربية فى العصور الوسطى انشاء الجامع الأزهر ، الذى بناه الفاطميون سنة ٣٦٢ ه ، ليكون مدرسة جامعة مشرقة فى شتى العلوم والفنون ، ويعتبر الازهر أقدم جامعة فى العالم بعد جامعة الاسكندرية وجامعة عين شمس ، وفد اليه المسلمون من جميع الاقطار يتلقون فى رحابه العلم ، ويجدون فى أروقته وحلقاته شفاء أنفسهم وهدى عقولهم ، وقد تخرج فى الازهر رجال عظام كان لهم أشفاء أنفسهم وهدى عقولهم ، وقد تخرج فى الازهر رجال عظام كان لهم أثرهم البالغ فى بناء الحضارة الاسلامية العريقة وفى اشعال نار الوطنية والجهاد .

وأول من حاول جعله جامعة علمية هو هو الوزير يعقوب بن كلس وزير العزيز. بالله الفاطمي ، وأول ما عمله في هذا الشمأن أن بني بجواره دارا لجامعة الفقهاء ، ولما ولى الحاكم بأمر الله ، أمر بنقل الكتب التي كانت

عنده في دار العلم أو الحكمة الى المساجد المختلفة وخص الأزهر بحدوالى تصفياً (١) ٧٠

يم انسعت عمارة الازهر فيما بعد كما اتسعت فروعه ومعساهده ، وأسسن حوله أروقة خاصة به ليأوى اليها الطلاب الوافدون من جميع أنحاء العالم الاسلامي والعربي وكانوا يجدون من رعاية القائمين على الأمر ما يكفل لهم الحياة الهانئة ويمكنهم من الاقبال على دراستهم بجد واهتمام والمحكون المنهم بجد واهتمام والمحكون المنهم بحد واهتمام والمحكون المنابع المحكون المحكون

تما أنشئت به مكتبة ضميخمة حديثة تضم الآن حوالي ١٩٢ر٦٦ مجلد! (٢) \*

وفد أدى الازهر دوره كاملا في الحياتين السياسية والاجتماعية ، وفام بوسالته الدينية والقومية على خير وجه ، وظل رمزا للثقافة والارشاد والعلم حتى وقتنا هذا الذى تطورت فيه رسالة الأزهر الى ما يناسب مقتضيات الحياة الحاضرة ، وأصبح جامعة تمثل النهضة القديمة والحديمة لها طابعها التقليدي الذي يحفظ لها تاريخها المجيد ويجعلها تشرق على العالم بنورها من جديد .

ومما يحفظ للأزهر بكل تقدير وثناء محسافظته على اللغة العربية وأدبها في أيام الاستعمار التركى الذي تأخرت فيه البلاد العربية، وساءت حالتها وعمها الفساد والانحلال ووصلت فيه الى أحط درجات التأخر في جميع مرافقها فقد م أغلقت المعاهد وتخربت خزائن الكتب، وشغل الناس أمر الظلم الواقع عليهم من الحكام عن طلب العسلم واجادة الفنسون صناعات والعناية بالزراعة والاجتهاد في تكثير المال بالتوسع في التجارة حو ذلك ، ولكن الجامع الازهر الشريف وهو أكبر معهد تدرس فيه لوم الدين وعلوم اللغة العربية بقي سليما لم يجرؤ الظلمة على الاساءة ليه احتراما للدين وخوفا من العالم الاسلامي الذي يغضبها أشد الغضب لينال أحد هذا المعهد الديني القديم الجليل بأي سوء (٣) ،

وقد كان الازهر فى خلال القرنين الثامن والتاسع الهجريين يمثل زعامة الفكرية والثقافية فى العالم العربى ، وقد علت مكانة علمائه للابه ، وتمتع كبارهم بكثير من الجاه والنفوذ (٤) .

١) الادب العربي وتاريخه في العصر العباسي سـ محمود مصطفىٰ ص ٣١٦٠٠

<sup>(</sup>٢) الازهر أثر وثقافة .. سعاد ماهر ص ٢٦ ،

 <sup>(</sup>٣) نازمنج الادب العربي لأحمد أمين وآخرين ص ١٨ ٠ .

رُدُ) الأزهر أثر وثقافة ص ١١ •

وفي خلال الحملة الفرنسية أصبح الازهر قاعدة النضال الشعبي ، ومركز المقساومة الشعبية • وكان طلاب الازهر وشيوخه شعلة حماس ووطنية ، ضربوا أروع المثل في التضحية والفداء وتحول الازهر الى دار أسلحة مما اضطر نابليون الى اقتحامه بخيوله ، ولكن لم يزد هذا التحدى الشعب الا اصرارا ، فقد هب المصريون يذودون عن الازهر الذي يعدونه رمزا لدينهم وعقيدتهم ووطنهم ، ودافعوا عنه دفاع المستميت ، وقد كان لكتير من شيوخه ـ حتى من الذين كف بصرهم ـ مواقف خالدة من أمثال الشيخ سليمان الجوسقى والشيخ الشرقاوى والشييخ عبد الوهاب الشبراوى ، والشيخ يوسف المصيلحي والشيخ اسماعيل البراوي وغيرهم (١) » ويكفى أن يكون أحد أبناء الازهر ( سليمان الحلبي ) هو الذي قتل كليبر الحاكم الفرنسي المستعمر نائب نابليون في مصر ٠ وسليمان الحلبي قد وفد من الشام الى القاهرة يتلقى العلم في الازهر الشريف ، ولما عرف أن كليبر قد أسرف في فرض الغرامات على التجار والاعيان ، وأنه قد أشباع الظلم والارهاب بين الناس ، وانه خرب ودمر ، وانه أمر باعدام كل من يحرز سلاحاً ، ولما عرف سليمان الحلبي العربي ما حل باخوته العرب المصريين ثارت نفسه وقرر قتل كليبر ، ومكنه الله منه سنة ١٨٠٠ م ٠

ولما قامت ثورة ١٩١٩ لم يشتد أوارها الا من خلال القيادة التى كانت تنبعث من صحن الازهر ومنبره ، وكان يتوافد اليه المصريون زرافات ووحدانا من جميع عناصر الامة وطبقاتها يستمعون الى بيانات الثورة وخطب قاداتها وتوجيهاتهم وتحريض زعمائها •

وفى أثناء العدوان الغسادر على مصر ارتفعت صيحة زعيم العروبة وقائدها الرئيس جمال عبد الناصر من فوق منبر الازهر عقب صلاة الجمعة معلنة اصرار مصر على مقاومة العدوان والاستمرار في القتال ، وكان لهذه الصيحة استجابتها البليغة بين صفوف الشعب الذي تهيأ بكامل صفوفه لسحق هذه المحاولة الغادرة ،

على ان رسالة الازهر الثقسافية والاجتماعية والوطنية غير مجهولة المقدر في هذا العصر الحديث ، فهو يمثل منبعا جليل الشأن في تزويد روافد العلم والاصلاح والثقافة بما هي في حاجة اليه من قادة ومعلمين وهداة ، وكلياته العديدة قد اتسسعت مناهجها وفروعها لتواجه الضغط المتزايد عليها من مصر والخارج •

<sup>(</sup>١) صور من كفاح النسعب للدكتور جمال الدين الرمادي ص ٦٠٠

وقد عرفت الثورة للازهر حقه بوصفه مركز اشعاع، له آثاره البعيدة في قلوب العرب والمسلمين في جميع الاقطار ، وبوصف منزلته السامية في تقدمهم لانه في نظرهم المنار الذي ظل محافظا على التراث الفكرى والديني عبر القرون •

وكان ان أصدرت القانون الخاص باصلاح الازهر وتطويره ووافق عليه مجلس الامة في يونيو ١٩٦١م، ويقضى هذا القانون بتطوير الازهر وتعسديل أنظمته بما يتفق وحاجات العصر • وقد وضعت الثورة في تقديرها مدى نفوذ الازهر وتغلغله في كيان الشعوب، فكان هذا حريا بأن يتخرج فيه أساتذة جديرون بحمل رسالتهم الاصلاحية في جميع الاتجاهات العلمية والعملية وذلك عن طريق الكليات الجديدة التي أنشئت بجامعة الازهر •

كما طورت الثورة نظام الاروقة التي كانت تضم الوافدين للدراسة في الازهر الى نظام يساير روح العصر الحهدث وذلك بتشييد مدينة البعوث الاسلامية على أحدث طراز ، وتضم حوالى احدى وأربعين عمارة بها حوالى ثلاثة آلاف مبعوث من آسيا وافريقيا ، ومن ألمانيا وفرنسا وأمريكا ويوغسلافيا وغيرها وقد راعت في تأثيثها كل وسائل الراحة الممكنة ليتمكن المبعوثون من التفرغ لرسالتهم التي جاءوا من أجلها والتي تتطلبها بلادهم بعد ذهابهم اليها ٠

ووضعت سياسة الازهر الجديدة الانتهاج الفكرى والثقافي في تخطيطها فضمت المؤتمر الاسلامي الى الازهر ، وأنشأت مجمع البحوث الاسلامية • والهدف من وراء ذلك رفع المستوى الثقافي ومستوى العقيدة الاسلامية والاخلاقية المتوارثة ، واذابة الفوارق بين المذاهب المختلفة في جميع الدول الاسلامية ، ونشر الرسالة عن طريق الدراسات الهادفة ، والبعثات الهادية ، والتبشير بها في الداخل والخارج •

#### ثانيا ـ الجامعات الاخرى :

أنشئت جامعة القاهرة باسم الجامعة الاهلية في عام ١٩٠٨ على أثر دعوة قام بها كثير من الكتاب والمفكرين والزعماء لما رأوه من حاجة البلاد الى نوع من المدراسة يتناسب مع مكانة مصر وآثارها الخيالدة في العلم والعرفان • وكان مما قاله مصطفى كامل في هذا الصدد :\_

« مما لا يرتاب فيه انسبان ان الامة الصرية أدركت حقيقة الركز الذي يجب أن يكون لها بين الامم ، وأبلغ الادلة على ذلك نهضتها في مسالة

التعليم ، وقيام عظمائها وكبرائها واغنيائها بفتح المدارس وتأسيس دور العلم بأموالهم ومجهوداتهم • ولكن قد آن لهم أن يفكروا في الوقت الحاضر في عمل جديد ، الامة في أشد الحاجة اليه ، الا وهو انشاء جامعة للامة بأموال الامة (١)  $_{\rm o}$  •

وكان مقر هذه الجامعة في المكان الذي تشغله الجامعة الامريكية حاليا ثم انتقلت الى قصر محمد صدقى باشا بشارع الفلكى • وفي سنة ١٩٢٥ م صدر قرار حكومي بانشاء الجامعة المصرية عن طريق ادماج الجامعة الاهلية بها ،ووضع الحجر الاساسي لمبناها في مكانه الحالي سنة ١٩٢٨ م ، وفي سنة ١٩٥٣ م صدر القرار الذي يقضى بتعديل اسم الجامعة الى جامعة القاهرة (٢) •

وقد تولى ادارة الجامعة والتدريس فيها منذ تكوينها حتى الآن أساتذة كبار متقدمون في شتى العلوم والفنون من أمشال رائد الجيل المرحوم أحمد لطفى السيد والدكتور على ابراهيم والدكتور محمد كامل مرسى والدكتور طه حسين وغيرهم من رواد مصر في العصر الحديث والذين لهم آثار تذكر بالتقدير والثناء العاطر •

وقد أدت جامعة القاهرة دورها في بناء نهضة مصر الحديثة، وتخرج فيها علماء وأساتذة عظام حملوا لواء الاصلاح في شتى ميادينه المختلفة ، وقبل في صفوفها كثير من طلاب الدول الآسيوية والافريقية الذين عادوا الى بلادهم فكانوا رسل اصلاح وهداية ومنار اشعاع قومي وثقافي ، وقد زاد اقبال الوافدين اليها من شتى بلاد العالم بعد أن برز اسم الجمهورية العربية المتحدة في المجال الدولي ذلك البروز العظيم .

وبجوار جامعة القاهرة توجد في مصر جامعات أخرى تقوم بالرسالة العلمية والاصلاحية ، فجامعة الاسكندرية ، وجامعة عين شمس ، لا تزالان تشرقان باشعاعات على العالم العربي والدول الافريقية والآسيوية ، وعلى الطريق نفسه تسير جامعة أسيوط وجامعة المنصورة اللتان أنشئتا حديثا، وحملتا لواء العلم متضامنتين مع جامعة القاهرة ، وجامعة عين شمس ، وجامعة الاسكندرية ،

وقد غذت هذه المنابع العلمية المتقدمة بلادا كثيرة في العالم بمبعوثيها

<sup>(</sup>١) دائرة معارف الشعب ـ كتاب ١١٨ ص ٥٥٠ .

<sup>(</sup>۲) دائرة معارف الشعب \_ كماب ۱۱۸ س ٦٥٠ ٠

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

الذين كانوا عند حسن الظن بهم ، وقاموا بواجبهم خير قيام ، ورأوا ان رسالة التثقيف والاصلاح غير محدودة بوطن أو مقتصرة على مكان ، ولكنها رسالة عامة شاملة ، ولها هدف انساني أصيل يتمشى مع سياسة مصر في الأخذ بيد الوطن العربي والشعب الاسيوى والافريقي الى الامام وتنوير عقول أبنائه ليعرفوا حقهم ويصلوا حاضرهم بماضيهم وفي ذلك القضاء على رواسب الماضى ومخلفات الاستعمار وتفويت الفرصة عليه ، الفرصة التي كان يرمى من ورائها الى استغلال الارض عن طريق استغلال العقل، وقطع روافد العلم والتقافة عنه ،

# الثورة

« ان يوم ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ كان بداية جديدة ومجيدة في تاريخ النضال المتواصل»

الحديث عن ثورة يوليو ١٩٥٢ يطول ويحتاج الى مجلدات ٠

لم تكن هذه النورة ثورة واحدة ، ولكنها ثورات عدة • فهى :«نورة وطنية في كل قطر عربى تحفزه الى الوقوف في وجه الاستعمار والى قتاله حتى تسقط أعلامه الدخيلة ولا تعود ظلالها السوداء تفرض ظلامها على الوطن العربى •

وهى ثورة عربية فى كل قطر عربى تدفعه الى اعتلاء الاسوار وكسر المواجز سواء منها الاسوار والحواجز المادية التى تتمثل فى الحدود التى المخيل الغاصب ، أو الاسوار والحواجز المعنوية التى تتمثل فى الشكوك التى بذرها الدخيل الغاصب .

وثورة اجتماعية في كل قطر عربي تحفزه الى طلب الحياة لكل فرد من أفراده تحقيقا للعدل وايمانا بأن العدل الاجتماعي هو الركبزة التي يمكن أن يستقر عليها الكيان الوطني لكل شعب من الشعوب (١)

وقد سبقت هذه الثورة مقدمات فرضتها وجعلتها ضرورة لانهسا « الطريق الوحيد الذي يستطيع النضال العربي أن يعبر عليه من الماضي الى الستقيل » •

و١١ أنظر وحدة العرب ـ لابراهيم البساطي من ٧٩ •

ولهد اراد الشعب المصرى متجاوبا مع الشعوب العربية التى جعتها ظروف واحدة أن يعبر عن نفسه فى عدة محاولات متعاقبة ، وان يتبت وجوده ويصحح أوضاعه ، فكانت ثورته ضد الفرنسيين ، وكانت وقفته ضد الانجليز فى رشيد ، وكانت تورته بقيادة عرابى ضد الفساد المستشرى فى البلاد ، وكانت ثورته سنة ١٩٣٦ م ضد المستعمر وأذنابه ، وكانت ثورته فى داخل نفسه عقب معاهدة ١٩٣٦ م التى رأى فيها رمز عبودية واذلال وحاول تعطيمها والغاءها ، وكان استنكاره الشديد للنتائج المؤسفة التى أدت اليها معركة فلسطين بسبب خيانة العملاء والمنتفعين .

وازداد السخط الشعبى عنفا حينما فقدت مصر استقرارها السياسي والاجتماعى نظرا لفساد الحكم فى أجهزته المختلفة ، وحينما لم يكن العمل لمصلحة الشعب هدفا من أهداف أية حكومة قامت فى ذلك العهد البائد ، بل كان هم هذه الحكومات منصرفا كله الى البقاء فى الحكم أطول معة ممكنة ، وترتب على فساد الحكم – فى صورة الملك والحكومات المختلفة – فساد الاوضاع الاجتماعية ، فقد انشرت الرشوة والمحسوبية ، وخربت الذمم ، وانعدمت المثل العليا، واصبحت القيم شعارات زائفة تثير السخرية والاستهزاء ، ووصل الفساد الى ذروته بحريق القاهرة فى يناير سنة والاستهزاء ،

وكان لابد مما ليس منه بد ، وأصبحت الثورة ضرورة تحتمها حلم الظروف السيئة التي وصلت اليها البلاد ، وفي فجر ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ م فتح الشعب عينه على طلائع الأمل في صورة جيش مصر المظفر يعلن ثورته المباركة بقيادة زعيمها البطل جمال عبد الناصر ،

ولم تكن هذه الثورة الا صدى عميقا لأحاسيس الشعب وتجاوبا مع مشاعره وآماله • وحددت الثورة لله لحظة قيامها المحافها التي تتلخص في القضاء على الاستعمار وأعوانه ، والقضاء على الاقطاع، والقضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال على الحكم ، واقامة جيش وطنى قوى ، وتحقيق العدالة الاجتماعية ، واقامة حياة ديمقراطية سليمة ، والنهوض بالانتاج •

وتحقيق هذه الاهداف لا يمكن ان يتم فى ظل حسكم رجعى فامعه متحالف مع الاستعمار • لذلك أعلنت الثورة النظام الجمهورى ضمانا لأن تسير البلاد نحو أهدافها فى سرعة ونشاط •

وسارت الثورة فى طريقها يحالفها تجاوب شعبى عميق ، ويؤازرها فى جميع خطواتها الموفقة التى تستهدف مصلحة الشعب وسعادته فقد كانت ثورة ٢٣ يوليو تحقيقاً للامل الذى راود شهعب مصر منذ بدأ فى العصر الحديث يفكر في أن يكون حكمه بايدى ابتسائه وفي أن يكون له تفسه الكلمة العليا في مصدره .

#### مع الامة العربية :

واتسعت أهداف الثورة كما اتسعت آمال الشعب المعلقة عليها . وأصبح من المحتم آلا تقتصر جهودها على مصر وحدها ، ولكنها المدت حنى تجاوزت الحدود المصطنعة ، ورسسمت مسستقبلا زاهرا تنوش العربي الكبير الذي يمتد من المحيط الى الخليج ، ووضعت سسباستها على هدا الاساس .

وضعت سياستها على أساس أن مصر جزء من الامه المرسه ، و مد شعر الرئيس جمال عبد الناصر بهذه الحقيقة حسى من سن عده النورو فهو يقول :

مادامت المنطقة واحدة واحوالها واحدة،ومشاكلها واحدم ومسعبلها واحدا مهما حاول أن يضع على وجهه من أقنعة مغتلفة فلمانا تتشتت جهودنا ؟

«ثم زادتنی تجربة ما بعد ثورة ٢٣ يوليو ايمانا بهدا الكفاح لواحد وضرورته فلقد بدأت خبايا الصورة تنكشف والظلام الدی الله عيمه بنضالها ينقشع ، وأعترف أنی كذلك بدأت أری العقبات الكبری اللی سمد الطريق الی الكفاح الواحد ، ولسكنی بدأت أومن بأن عده العباد عسها ينبغی أن تزول ، لانها من صنع ذلك العدو الواحد بنفسه ١١) ،

#### مع الاستعمار : ...

وبذلك بدأت التسبورة تضع فى تقديرها ضرورة العمل مر احل أحداف الأمة العربية كلهسبا ، وبدأت تخوض بذلك معسبركة حدبنة مع الاستعمار وعملائه ورواسبه ٠

ان المستعمر وقد رأى أن يسلم بقيام الثورة في مصر ، على طن انها حركة محلية لاتستهدف سوى تغيير نظام الحكم ، وعلى ظن أنه بمكن أن يفرض عليها لونا من ألوان التأثير أو التبعية قد خاب ظنه في هذه الناحية، وبدأ يعد خطته على أساس خطورة هذه الثورة على مصالحه في منطقة

<sup>(</sup>١) فلسفة الثورة ص ١١٠٠

الشرق العربى، وانها لم تكن مجرد انقلاب تمكن من الوصول الى الحكم ، بدأ الاستعمار يدرك أنها ثورة مدروسة قوية محكمة ، لها اهداف بعيدة ، وأغراض تقدمية تسير في طريق منظم بخطوات ثابتة .

ولم يكن من المعقول أن يترك الاستعمار قواعده أو نفوذه أو يتخلى عن سلطانه في يسر وسهولة ، وهو وان كان ـ مرغما ـ قد حمل عصاه على كاهنه ورحل عن مصر فليس معنى ذلك في مفهومه أن يحملها ويرحل عن غيرها من الاماكن التي عشش فيها وأفرخ •

وأخذ يعد عدته على أساس سياسة جديدة ، على أساس استعمار غير سافر هو الذى يسمى الاستعمار الجديد ، أخذ يمكن لنفسه عن طريق أحلاف ومعاهدات واتفاقيات ، عن طريق مؤامرات ودسائس وخيانات ، وقد واجهت الثورة كل هذه الأساليب بشجاعة ، وعالجتها بحزم ، وتمكنت من القضاء عليها في حينها ، فعقدت اتفاقية السودان ، وفوتت الفرصة على بقاء الانجليز بها ، ونددت بحلف بغداد ومالبث أن انهار في أعقاب انهيار أصحابه ، وشجعت المحميات على المطالبة بحقوقها ، وكشفت مؤامرة الاسستعمار وأعوانه التي كان يعدها للتخلص من ثورة ٥٢ بوسساطة التخلص من قادتها وزعمائها عن طريق المؤامرات ، « ولقد كشف الاستعمار فلسمه ، وكذلك فعلت الرجعية بتهالكها على التعاون معه ، واصبح محتما فلسعوب ضربهما معا ، وهزيمتهما معا ، تأكيدا لانتصار الثورة السياسية في بقيسة أجزاء الوطن العربي ، ودعما لحق الانسسان العربي في حياة في بقيسة أخزاء الوطن العربي ، ودعما لحق الانسسان العربي في حياة في بقيسة أخزاء الوطن العربي ، ودعما لحق الانسسان العربي في حياة

وبذلك فتحت هذه الثورة الطريق أمام آمال الشعب العربى في كتابة صفحات مشرقة جديدة في كتاب تاريخه المجيد ، وانبعثت صيحات التحرر تشق عنان السماء وتصاعدت رنات الفرح تتجاوب مع أصداء الثورة في أجزاء متفرقة من أرض الوطن العربي .

فلم يكد يمضى على قيام الثورة عامان حتى اندلعت ثورة الجزائر ، واستمرت حتى نالت استقلالها ولم يمض على العدوان عامان حتى قامت ثورة العراق ، ومن بعدها ثورة السودان ، ثم أصبحت الكويت دولة مستقلة تنطلق مع ركب القومية العربية الصاعد ، ثم انطلقت ثورة اليمن، ومن بعدها ثورة العراق الثانية التي صححت طريق الثورة الأول فأعادت لها حياتها ،

١١) المداق - الباب الماسع .

هذا وما زالت الثورة فى طريقها تمتد لتشمل ربوع أفريقيا وآسيا ، وتطهرها من كل دخيل ، وتترك حيراتها ملكا خالصا لابنائها لا يستغلها مستغل ولا يستولى عليها غاصب .

وبذلك تكون ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ م قد أدت دورها كاملا منذ أن رفعت الغشاوة المصطنعة عن عيون الشعوب العربية والافريقية ، وبينت لهم معالم الطريق الصحيح الذي يجب أن يسلكوه في طريق الحياة الصاعد الى المستقبل الباسم •

#### المفاهيم الجديدة للثورة:

لقد وضعت ثورة يوليو أمام الشعب العربي مفاهيم جديدة لم مكن معروفة له من قبل ، أو كانت معروفة ولكنها لم تتضميح في ذهنه تماما بسبب الرواسب التي خلفها الاستعمار ووضع بها حجابا كنيفا بينالانسان والواقع ، وبين الانسان والمستقبل ، وبين الانسان والماضي ٠

لفد حاول الاستعمار أن يحول بين الشعب وبين ترانه الفكرى الرائع وبينه وبينه وبينه وبينه وبين مبادئه السامية التى اضاحت للعالم يوما مشعل الحضارة والعرفان ، لقد أدخل الاستعمار فى أذهان الشعب أنه شعب خليط غير متجانس ، وأنه أمة مفككة الأواصر لا صلة بينها ، وبث الاستعمار فى نفوس الشعب الاحساس بالضعف والافتقار وعدم الثقة بالنفس ، وشكك الشعب فى قدرته على الحلق والابتكار والاتقان ، وزرع فى قلوب أبنائه اليأس وعلمهم كيف بخسون التجدبد والاصلاح ، وكيف يحترمون القوى ويخافونه ويتملقونه ، ويسخرون من الضعيف ويتحاملون عليه ويحتقرونه ، علم الاستعمار بعض الناس الانتهازية والتسلق والوصول الى أعلى المناصب عن طريق الاسستغلال وزحرب الضمائر ، فزرع بذلك داء الحقد والضغينة وافسد النمم ،

ورأت الثورة من واجبها أن تتجه باصلاحاتها الى القضاء على هذا الفساد المتخلف من ركام الاستعمار فأخذت تخوض معركة جديدة من نوع آخر ، وكان للقدوة الطيبة والاصلاحات الكثيرة ، والمواقف المشرفة فى مواجهة الاستعمار ، اثرها الذي تجلى في انصاف العامل والفلاح ، وتحقيق المكاسب للطبقة الكادحة وتأمين حياتهم ، وتصحيح الأوضاع المقلوبة ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، والحساب العسير على الكسب غير المشروع ووضع الانظمة الاشتراكية ، واحياء التراث العربي ، والربط بينالشعوب

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

العربية ، واستنهاض الهمم والتذكير بالماضى ، والقضساء على الاقطاع والحزبية • كل ذلك وغيره وضع مفاهيم جديدة أمام الشعب العربي •

لقد علمته النورة كيف يثق في نفسه ومستقبله ، وكيف يسير في الحياة متفائلا مطمئنا ، علمته الثورة كيف يخلق ويبتكر ، ويصل بعلمه وعمله وانتاجه الى أعظم مستوى صناعي في العالم ، واعطته السلاح الذي استطاع أن يحقق به تفوقا ملحوظا في شتى الميادين المختلفة علميا وفنيا وصناعيا ويصل بتفكيره الى تفتيت الذرة وصناعة الصواريخ وغزو الفضاء . لقد نزعت الثورة من قلبه الشكوك والمخاوف وأحيت فيه الامل وقوت فيه روح البذل والتضحية والشعور بالمسئولية والسير بالامة العربية الى ما يحقق لها أمنها وسعادتها ورفاهيتها .

لفد شعر الشعب بكيانه ، وأدرك مسئولياته ، وعرف طريقه وأصبح يعمل من أجل هدف قومى كبير ، وبناء على ذلك ، فقد طهر صفوفه ، وعزل المعوقين له عن مواصلة سيعيه وكفياحه ، ووصمهم بوصمة الرجعية والاستغلال ، وحرمهم من نعمة الانضمام الى صفوف الاتحاد الاشيتراكي العربي ، حتى لا يؤخروا الانطلاقة العظمى التي ينطلقها نحو أهدافه التي يريد أن يصل اليها بسرعة واطمئنان ،

# الاشتراكية

« ان الحرية الاجتماعية طريقها الاشتراكية ...
ان الحرية الاجتماعية لا يمسكن أن تتحقق الا بفرص متكافئة أمام كل مواطن في نصيب عادل من الثروة الوطنية »

( المثاق )

لاريب أن ثورة يوليو كانت طليعة موفقة للعمسل الحاسم ضد الاستعمار والرجعية وقد كانت أهدافها نابعة من أعماق هذا الشعب، ومتجاوبة مع أحاسيسه ، هذا الشعب الذي ظل يرسف في قيود الاستعمار، وقسوة الاقطاعيين والرأسماليين ، وجشع المحتكرين ومن على شاكلتهم سنين طويلة ،

ولذلك كان لزاما على الثورة أن تخوض معركتين في وقت واحد: معركة سياسية تتمثل في القضاء على الاسمستعمار ، ومعركة اجتماعية نتمثل في القضاء على رواسبه .

وكان القضاء على الاستعمار نفسه أسهل بكثير من القضاء على مخلفاته التى تركها فى البلاد التى مكث يستنزف مواردها ، ويستغل خيراتها أمدا طويلا •

ورحل الاستعمار ، وترك وراء اعوانه في هيئة المستغلين والمحتكرين والاقطاعيين والرأسماليين والانتهازيين والمعوقين ، وغيرهم ممن أثروا على

حساب الشعب، واستنزفوا دماءه وسخروه لمآربهم الخاصة وتحقيق أغراضهم، وحرموه من ثمرة تعبه وعرقه وكده •

ورأت التورة أنه لا سبيل الى تحقيق اصلاحاتها الاجتماعية الا بمحاربة هؤلاء فأصدرت لذلك قانون الاصلاح الزراعى ، وحددت الملكية، وأصدرت القوانين الاشتراكية ، وكان لها أثرها فى رفع روح الشعب المعنوية ورد حقوقه اليه واشعاره بالعزة والكرامة .

ولقد عبر الرئيس جمال عبد الناصر عن ذلك في خطابه بهيئة الأمم المتحدة اذ قال : « انكم تعلمون أن تيارا ثوريا وطنيا يجتاح الآن بلادنا ، بل اننا نقول ان وطننا الجمهورية العربية المتحدة يعيش الآن ثلاث ثورات في وقت واحد : ثورة سياسية عبرت عن نفسه بمقاومة الاستعمار في جميع مراحله ، منذ كان سافرا على شكل قوات احتلال حتى تسمنر وراء الاحلاف العسكرية التي لم نر فيها غير محاولة لاخضاعنا لسياسة مناطق النغوذ ٠

« وثورة اجتماعية عبرت عن نفسها بمقاومة الاقطاع والاحتكار ، وبالعمل الثقافي من أجل زيادة الانتاج رفعا لمستوى المعيشة ، وتمكينا لتكافؤ الفرص بين المواطنين تحقيقا للعدل الاجتماعي .

ولقد كانت خطة مضاعفة الدخل القومى في عشر سينوات التي بدأ تنفيلها هذا العام في اقليم الجمهورية العربية المتبحدة هي صورة هذا العمل المتفاني والرمز الواضح لتصميم شعبنا على بناء وطنه .

## « ثم ثورة عربية عبرت عن نفسها بمقاومة الفرقة المصطنعة ٠٠٠٠ »

ولقد وضعت الثورة التجربة الاشتراكية موضع التنفيذ ، لانها رأت فيها البلسم الشافى لجراح الشعوب التى عانت منها عدة قرون ، ولا معنى للشورة ... أية ثورة ... ان لم يكن هدفها الاول رفع مستوى الشعب وتطويره ، والوصول به الى حياة أسعد ومستقبل أفضل والا فلماذا تثور الشعوب ؟ ولماذا تعبر عن نفسها بهذه الانطلاقات التحررية ان لم يكن من وراه هذه الانطلاقات تحقيق لآمال مكبوته وامانى منشودة ؟ .

وبالاخص هذه الثورة ، فهى لم تفقد حساسيتها بآلام الشعب وآماله فى يوم ما ، ولقد عاشت الثورة حتى الآن أكثر من عشر سنوات ، ومع ذلك فهى لم تكف عن التطلع الى تحقيق مستوى أحسن وحياة أرغد فوق ما حققته من طفرات فى ذلك .

والاشتراكية طريقنا الى هذه الصورة الجميلة المشرفة التي رسمتها التورة للحياة العربية في مصر والعالم العربي ٠

والاشتراكية التي طبقتها الثورة اشتراكية عربية خالصة مشتقة من تعاليمنا وقوميتنا وتراثنا ، وليست اشتراكية مستوردة أو ملحدة ، فقد دعت اليها الاديان السماوية ، وحققها الانبياء والرسل ، وسار عليها الخلفاء الراشدون ، وحث عليها المصلحون والمفكرون .

ذلك لانها لا تعطى فردا على حساب فرد آخر ، ولكنها تدعو الى حق الفرد ، كما تدعو الى حق الجماعة ، وتدعو الى التعاطف والرحمة والمحبة ، وتقيم دعائم التعاون والمساواة والعدالة ، وتحارب الانتهازية والاستغلال، وتحرم الكسب الحرام والاثراء غير المشروع ، وتلعن المحتكر والشحيح ، وتبنى فواعد المجتمع على أسس مثالية وقيم رفيعة ،

وهذه الاشتراكية العربية التي طبقتها الشورة لم تقتل دوافع الطموح عند الفرد ، ولكنها شجعته وباركته ، ومن هنا يتضم الفرق الشاسع بين اشتراكية الثورة العربية والاشتراكيات الاخرى ، كما أن هذه الاشتراكية راعت ظروف المجتمع العربي ولم تخرج على تقاليده ومشت مع أسسه وأهدافه ،

وقد واجهت لذلك نوعا من المحاربة المذهبية ، ولكن الشعب العربى المتيقظ الذى عرف كيف يدمر الاستعمار فى صوره المختلفة تمكن أيضا من أن يحبط هذه المحاولات الجديدة التى كانت تستهدف بسط سلطانها على اشتراكيتنا العربية وتغيير اتجاهها ٠

ولكى تنطلق الثورة الاشتراكية فى طريقها كان لزاما أن تتخلص من كل العوائق التى تقف فى طريقها أو تحول بينها وبين المضى فيه ، ولذلك حاولت أن تعزل هذه الفئات الرجعية الاستغلالية عن صفوف الشعب لأنه لا يمكن اطلاقا أن تفرض الثورة حسن النية مع رأسمالى قلمت أظفاره وحددت دخله وأخنت منه ما يزيد على حاجته وردتها الى أصحابها الحقيقيين من أفراد الشعب ، لا يمكن اطلاقا لهذا الشخص ، وقد عرف فى طبعه الجشع والشح أن يكون مخلصا كغيره ممن ردت اليهم الثورة حقوقهم .

وبذلك أمكن للشعب العربى أن يسير فى طريق ثورته الاجتماعية بخطى مطمئنة فى ظل ذلك النظام الجديد « نظام الاتحاد الاشراكي العربى » الذى يؤلف من الطوائف المؤمنة بالاشستراكية قوة تتمكن من

تحقيق كل الاهداف الاشتراكية التي نرجو من ورائها خلق المجتمع المثالى ·

ونستطيع أن نؤكد أن هذه الاستراكية الديمقراطية التعاونية انما هي نورة طبيعية نشأت عن الحلل الاجتماعي الذي كان موجودا في البلاد قبل النورة ٠

ولقد جاءت النورة لتعيد الامور الى نصابها وتعطى كل ذى حق حفه، وفى ظل التعاليم الدينية والتقاليد العربية تأخذ طريقها نحو الاصلاح المنشود، ومن هذا نفهم معنى عبارة الرئيس جمال عبد الناصر « ان متات السنين من حكم الاستعماد وسيطرة الاجنبى وطغيان الاقطاع قد خلقت أوضاعا اجتماعية ورثناها، وهذه الاوضاع تشكل الآن بالرغم من كل النوايا الطيبة الحقيقية عقبة في طريق اعادة البناء الداخلي لوطننا، ان هناك قلة من الناس ورثوا المال ارثا وورثوا النفوذ ارثا وورثوا حق احتكار الحياة ارثا » •

وليس هذا من العدالة فى شىء ، وليس هناك أى أثر للثورة ان لم تعمل سيئا يعيد الحياة الى صورتها الصحيحة ، ليس يكفى السعب ان تطهر الثورة البلاد من الاستعمار ثم تقف أمام رواسبه مكتوفة الايدى ، ولا تصنع شيئا • ان هناك أنواعا من الحكم أقسى من الاسمستعمار مئات المرات ، تلك الانواع التى تموت فى ظلها حرية الافراد وتضيع حقوقهم وتلعب الاهواء والنزوات بمقدراتهم وتتحكم فى مستقبلهم وتفوت الفرص على الأكفاء منهم •

ان مثل هذا النوع من الحكم ان لم يكن أظلم من الاستعمار فليس أفضل منه ، واذن فلم يكن يكفى للثورة أن تطرد الاستعمار فقط ثم لاتفعل شيئا للكادح والعامل والاجير والفلاح ، وتوضح لهم معنى الحياة الحرة الكريمة ، وتجعلهم يشعرون بأنهم يعيشون في ظل وطن عزيز يعمل لاستعادهم ويسعى لاعزازهم ويجزيهم على كفاحهم الشريف أعظم الجزاء ، وكان هذا هو منطق الثورة على لسان زعيمها :

« واذا كان مفهوم الحرية السياسية في تصورها السهل هو أن يكون لكل مواطن حق في تقرير أمر وطنه طبقا لفكره الخاص ، فان مفهوم الحرية الاجتماعية في تصورها السهل هو أن يكون لكل مواطن حق في نصيبه من ثروة وطنه طبقا لجهده الخاص .

« هذه شریعة العدل ، وهی فی نفس الوقت شریعة الله + • •

« لم تكن شريعة العدل شريعة الله تقضى بأن يكون الغنى ادبًا ، وبأن يكون الفقر ادبًا •

وبأن تكون الصحة ارثا ويكون المرض ارثا. •

وبأن يكون العلم ارثا ، وبأن يكون الجهل ارثا •

« وبأن تكون السكرامة والانسسانية ارثا ، وبأن يكون السلل الانساني ارثا ٠

« ان شريعة العدل شريعة الله ترفض ذلك وتأباه •

« وترفضه وتأباه شريعة الحرية في معناه الاجتماعي » •

تلك هى الاشتراكية العربية التى تدعو اليها الثورة وتريد أن تصل عن طريقها الى اقامة مجتمع متكافىء سليم فى جميع نواحيه الاقتصادية والعلمية والاجتماعية وغيرها •

ومن الطبيعى أن تنهر هذه الاشتراكية عيون الدول العربية الناهضة فتحاول ان تحذو حذوها فى تطبيقها ، وقد شرعت بعض هذه الدول فعلا فى دراسة انظمتها ، وطبقت بعض اسسها ٠

فعلت ذلك الجزائر والعراق واليمن

وستفعل غيرها غدا دول أخرى فى المحيط الافريقى والآسيوى بعد أن ادركت أن الله الثورى والشعبى قد نما وانطلق ليقيم الدليل على أن ارادة الشعوب لا تقهر وأن المستقبل للشعب يرسمه ، بيده ، ويقيم دعائمه بجهده وكفاحه •

# مستقبل الأمة العربية

نقد صبحا المارد الجبار واستيقظ ، وبدأ يفرض نفسه من جديد على أحداث التاريخ •

لقد انطلق الشعب العربي معبرا عن نفسه أوقع تعبير في حركاته الثورية المتعددة •

لقد ذهبت كلمة جمال عبد الناصر التي قالها يوما « على الاستعمار أن يحمل عصاه على كاهله ويرحل » مثلا يحتذى ، وأصبحت الشعلة التي أضاءت معالم الطريق للسعوب العربية ، والجذوة التي أطلقت النار في الهشيم ، فهب السعب العربي من أقصاه الى أقصاه تتجاوب صيحات ثورته ويوقع أنغام حريته على أوتار الضحايا والشهداء الذين يتساقطون برصاص الغدر والخيانة في أجزاء كثيرة من الوطن العربي .

لقد أقسم الشعب العربى يمين التحرر ، وآلى على نفسه ألا يمكن لدخيل فوق أرضه أو رجعى يدنس ترابها ، أو انتهازى ينتهك حرماتها •

لقد صحا الصحوة التي لا نوم بعدها ، واليقظة التي لا غفلة وراءها.

لقد فتحت ثورة يوليو عينه على حقيقته وردت اليه اعتباره وأخذت بيده الى الأمام في طريق العزة والكرامة ٠

لقد صنعتهذه الثورة حقيقة الحياة ووضعت في نفوس الشعب العربي معانى جديدة ، وأكسبت الحياة طلاوة ونضارة ، وأطلقت حناجر الجماهير الشعبية في كل ركن من أركان العالم العربي تردد في صوت

واحد نشيد الحياة وتهتف باسم رائد القومية العربية وباعث الأمة وموقظ الأمل .

ان المستقبل للشعب العربى الذى صمد للأحداث وتحدى المحن ، ولم يلن أمام الخطوب ولم يتأثر بسا انتابه من آلام ولم يهرب من المصاعب والعقبات التي بذرها أمامه المستعمر .

لقد أدركت الأمة العربية أن المستقبل لها ، وأن زمام أمورها بيدها، وعليها منذ الآن أن ترسم سياستها على أساس أنها هي سيدة نفسها ، وانها هي التي تتحكم في مقدراتها ، وتستغل خيراتها ، وتجنى ثمارها ، وتبنى مستقبل حياتها على أساس من العزة النفسية الكريمة ،

ان المستقبل أمام الشعوب العربية باسم مشرق ٠

فلا مكان لمستعمر فى أرضها بعد اليوم ، وقد آذن عهد اسرائيل بالأفول وأخذ نجمها فى السقوط ، وهبت رياح الوحدة حولها من كل جانب تضيق عليها الخناق، وتسد عليها منافذ الأمل ، وتجبرها على الفراد من هذه الديار الطاهرة المقدسة .

لقد رسم الرئيس جمال عبد الناصر مستقبل هذا الوطن العربى السكريم بخطوط من نور منبعث من هدى ذلك الشرق العربى الذى كان فيما مضى مهبط الرسالات ، ومشرق الديانات ، ومنزل الوحى السكريم الهادى الى صراط مستقيم •

فلا أقل من أن يعود الى ماضله مزهوا مشرقا كما بدأ ، ويقود الانسانية الضالة الى مواشدها على حد تعبيره في احدى المناسبات ·

ان كل فرد من أفراد الوطن العربى الكبير يحق له أن يردد مع صانع الميثاق الوطني بكل فخر وايمان ·

ان شعبنا قد عقد العزم على أن يعيسد صنع الحياة على أرضه بالحرية ' والحق ــ وبالكفاية والعدل ــ وبالحبة والسلام ٠

« وان شعبنا يملك من ايمانه بالله وايمانه بنفسه ما يمكنه من فرض الدته على الحياة ، ليصوغها من جديد وفق أمانيه » •



| الموضوع                            | الصفيحة                                          |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| مراجع الكتاب ٢٠٠٠، ٠٠٠، ٠٠٠        | <b>*····································</b>     |
| فاتحة الكتاب ناحة                  | V                                                |
| العرب أمة واحدة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠        | 11                                               |
| مصر في مجال التاريخ ٢٠٠٠٠٠         | \o                                               |
| مصر في معترك الأحداث ٠٠٠٠٠٠        | <b>*1</b> ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · |
| تآمر الصليبيين على مصر العربية ٠٠٠ | . **                                             |
| درس في الوحدة العربية ٢٠٠٠٠٠       | YV                                               |
| مكانة مصر العلمية قديما ٠٠٠٠٠٠     | <b>*•</b>                                        |
| التقدم العمراني في مصر قديما       | <b>**</b>                                        |
| شهرة مصر وعلاقاتها مع الدول قديما  | ۳٦                                               |
| طبيعة الأمة المصرية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠     | ۳۹                                               |
| لوفادة الى مصر قديما وأسبابها      | ٤١                                               |
| لفتح العربي وآثاره في مصر 🕡 ،      | ٠                                                |
| صر جزء من الأمة العربية ٠٠٠٠٠      | •                                                |
| شهادة التاريخ لمصر ٠٠٠٠٠           | ٠٧                                               |

| الصفحة                                | وضوع                                                  | Į.    |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| ₹0                                    | هو الوفود التي قدمت مصر                               | أشب   |
| ٧٩                                    | ب العروبة النابض ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠           | قلى   |
| ٩٠                                    | ر قلعة حصينة للعالم العربي                            | مصم   |
| ۹۸ ۰۰ ۰۰                              | ر والحروب الصليبية ٢٠٠٠، ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠         | مصر   |
| 1.7                                   | ر والاستعمــــار الاۋرېي ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠            | هصر   |
| ٠٠٧                                   | عوات التحررية ونشأتها في مصر                          | الده  |
| 114                                   | , خطاب السيد الرئيس جمال عبد الناصر في الجزائر        | ئص    |
| 178                                   | ف مصر من الحركات التحررية                             | موق   |
| ۱۳۸ ۰۰ ۰۰                             | والقومية العربية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | مصر   |
| 187                                   | . والوحدة العربية                                     | مصر   |
| 100                                   | رات المصرية المشعة في العالمين العربي والخارجي        | المؤث |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | رة                                                    | الثو  |
| 177                                   | متراكية ١٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠ ٠٠           | الاش  |
| 177                                   | نقبل الأمة العربية                                    | مست   |

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

الللألفقمية للطناعة والنتين



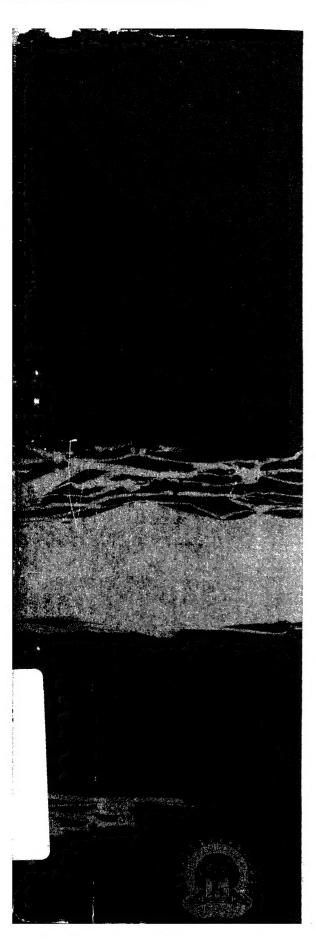

الكلالقفيتين لطنباع والنفيز

العدد ۱۹۳۹ الثمن ۲۰ ۲۱/٤/۱۲